محمد ثروت

# نازی فی القاهرة

الخواجة طارق. أخطر رجال النازية الماريين في مصر

مكتبة مدبولي

# نازى في القاهرة

الخواجة طارق.

## أخطر رجال النازية الهاربين في مصر

أربيرت هايم (Dr. Aribert Heim) أو طبيب الموت النازى كما وصفوه، أو "الخواجة طارق فريد حسين". هو شبح اليهود الذى يطاردهم فى أحلامهم ويزعجهم، حتى تمنوا أن يخرجوا رفاته من قبره ويعدموه مائة مرة. عاش د. أربيرت هايم أو الخواجة طارق مختبئاً بين دروب وحارات القاهرة، لا يعلم عنه أحد نشيئاً حتى جيرانه وأصدقائه ومعارفه، والبيئة المحيطة به وكل من عرفوه وعايشوه وألفوه، وظهرت طبائعه وعاداته اليومية، لم يروا عليه قسوة أو غلظة أو أى شيء ينبئ عن كونه مجرماً عالمياً أو مطلوباً للعدالة الدولية، رغم أن علماء النفس يقررون أن خلفيات الإنسان السابقة لابد أن تلقى بظلالها ولو بعض الشيء على طريقة تعاملاته، مهما كانت شدة إتقانه لحياته السرية الأخرى، التي قضاها في مصر لمدة 30 عاماً.

آثار المؤلف العديد من الأسئلة الشائكة القابلة للمناقشة في هذا الكتاب، مثل: هل كانت السلطات المصرية على علم بوجود د. هايم على أراضيها؟ وكيف دخل القاهرة وحقيقة إسلامه وهل كان إسلاماً حقيقياً أم لمجرد التنكر والعيش في الشرق الأوسط وفي بيئة عربية وإسلامية بهدوء وسلام؟ ومن أين كان يعيش د. هايم وما مصدر دخله؟ وهل كان يلتقى أسرته في مصر أم خارجها؟ وكيف أفلت من مراقبة وتتبع كل أجهزة المخابرات العالمية المعروفة بقوها وتفوقها؟ وغير ذلك من الأسئلة الشائكة، والتي ظل بعضها مفتوحاً وغامضاً وتائهاً بين الأوراق والملفات والغرف المغلقة.

الناشر

MADBOULY BOOKSHOP

مكتبة مدبولي

6 Talat Harb SQ. Tel.: 25756421

٣ ميدان طلعت حوب - القاهرة - ت : ٢٥٧٥٦٤٢١

www.madboulybooks.com - info@madboulybooks.com

الكتاب: نازى في القاهرة

تألیف : محمد ثروت

الطبعة : الأولى ٢٠١٠م

رقم الإيداع: ٢٠١٠/١٨٧٠

النرقيم الدولي : X-841-208-977

الناشر : مكتبة مدبولي ٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة

تليفون : ٢٥٧٥٦٤٢١ - فاكس : ٢٥٧٥٢٨٥٤

الموقع الإلكتروني: www.madboulybooks.com

info@madboulybooks.com البريد الإلكتروني:

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف، والآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر المؤلف ولا تعبر عن وجهة نظر الناشر

### محمد ثروت

# المالية المالية

مکتبهٔ مدبول*ي* ۲۰۱۰

#### - اعمرا ا

إلى روج العاج محبولي

المؤلف

#### مقدمة

أَطلَقوا الرصاص على خيول الماضى فتحولت إلى أشباح تجرى فى الظلام.. وصارت أساطير تختلف عليها الروايات والوقائع.. وتاريخ من المآسى والجراح تجاوزها العالم ليبدأ حياة جديدة من التسامح وقبول الآخر، فأعادوا إحياء مآسيهم وكتابة تاريخهم وتاريخ العالم على طريقتهم.

وشغلوا الدنيا بحياة الأموات واعتبروها ملفات لا تطوى صفحاتما أبداً حتى تكون مسادة غزيسرة للابتزاز السياسى والتاريخى والعاطفى.. ونصبوا المشانق لمن يحاول الاقتراب من قدس الأقسداس لديهم (الهولوكوست).

وما درس رجاء جارودى والأب بيير ببعيد \_ اللذين حوكما لتشكيكهما فى المحرقة النازية \_ لكن هناك أجيالاً لا تؤمن ان جميع الملفات قابلة هناك أجيالاً لا تؤمن ان جميع الملفات قابلة للنقاش وإعادة التحقيق بالأدلة والوثائق بحثاً عن تاريخ حقيقى يسبح تحت الشمس ولا يختبئ خلف الأوراق الصفراء الذابلة.

أربيرت هايم (Dr. Aribert Heim) أو طبيب الموت النازى كما وصفوه، أو "الخواجسة طارق حسين فريد". هو شبح اليهود الذى يطاردهم فى أحلامهم ويزعجهم، حتى تمنوا أن يخرجوا رفاته من قبره ويعدمونه مانة مرة..

حكوا عنه روايات تفوق الخيال وحبكوها بعناية فائقة ورووها للأجيال واحدة تلــو الأخــرى، وصفوه بالمرعب الذى كان يمثل بجثث ضحاياه، وقالوا عنه إنه دأب على استئصال أعضائهم دون محدر، كما كان يحتفظ بجمجمة رجل قطع رأسه في معسكرات النازية.

ولم يكتف اليهود بذلك، بل شككوا فى وفاته بالقاهرة عام ١٩٩٢، وطاردوا أولاده فى كل مكان يذهبون إليه، وحرضوا المجتمع الدولى ضد مصر التى عاش فيها د.هايم بعيداً عن عيولهم وسهامهم القاتلة، والهموها زوراً وعدواناً بإيواء النازيين على أراضيها.. وهى أم الدنيا التى لا ترفض طالب إيواء شرعى أو لاجناً يحتمى خلف جدرالها وفى أعماق دروبها، تقبل الأبطال واللاجئين ومطاريد الأرض، أرض الكنانة التى عاش فيها ملوك وسياسيون ومواطنون كلاجئين.. فيكتور إيمانويل الثانى ملك إيطاليا ووالد الملكة جوانا لم يجد فى أى مكان فى العالم ماوى له بعد خلعه عن العرش ونفيه إلى مصر، وصوفيا ملكة أسبانيا وابنة ملك اليونان بول الأول وشقيقة آخر ملوك اليونان قبل تحولها إلى مصر، وصوفيا ملكة أسبانيا وابنة ملك اليونان بول الأول وشقيقة آخر ملوك اليونان قبل تحولها إلى النظام الجمهورى "الملك قسطنطين" عاشت فى مصر فترة من أجمل فترات صسباها وتعلمست فى

مدرسة فيكتوريا كولدج فى الإسكندرية، وسيمون الثانى ملك بلغاريا وابن الملك بوريس الثالث مدرسة فيكتوريا كولدج فى الإسكندرية تونس ومحمد رضا بملوى شاه إيران السابق، وآخرون مسن الشرق والغرب لم تسلهم عن هوياهم وأسباب احتمائهم بها حين ألقت بهم أمواجهم إلى شواطئها عندما رفضتهم بلاد أخرى كانوا فى خدمتها.

عاش د. أربيرت هايم ـ الخواجة طارق ـ مختبئاً بين دروب وحارات القاهرة، لا يعلم عنه أحــ شيئاً حتى جيرانه وأصدقاؤه ومعارفه، والبينة المحيطة به وكل من عرفوه وعايشوه وألفوه، وظهرت طبائعه وعاداته اليومية، لم يروا عليه قسوة أو غلظة أو أى شيء ينبئ عن كونه مجرماً عالمياً أو مطلوباً للعدالة الدولية، رغم أن علماء النفس يقررون أن خلفيات الإنسان السابقة لابد أن تلقى بظلافا ولو بعض الشيء على طريقة تعاملاته، مهما كانت شدة إتقانه لحياته السرية الأخرى، التي قضاها في مصر لمدة ٣٠ عامًا تنقسم إلى مرحلتين.. المرحلة الأولى: هروب هايم من ألمانيا عام ١٩٦٢ عبر رحلة طويلة إلى المغرب وأسبانيا ثم مصر، لتضليل وتشتيت جهسود مطارديمه مسن صائدى النازيين ومتعقبيه من الموساد ومن يعاونهم من أجهزة المخابرات الأخرى.. والمرحلة الثانية: مرحلة اعتناق د.هايم للدين الإسلامي عام ١٩٨٠، وتغيير اسمه إلى طارق حسين فريد حتى وفاته بالقاهرة عام ١٩٩٢.

حياة سرية أخرى بخلاف نشأته فى الشبيبة الهتلرية والتحاقه بقوات "إس.إس" النازيسة، ثم الهامسه بارتكاب جرائم الحرب كضابط طبيب فى معسكرات النازية.

لقد كان هدفى الأول من هذا الكتاب، الكشف عن حقيقة مزاعم "إيواء النازيين فى مصر"، رغم تحذيرات بعض الأصدقاء لى بعدم الخوض فى هذا الملف الشائك والمعقد، إلا أننى أردت كسشف حقيقية المزاعم الصهيونية وما يدور فى فلكها من وسائل إعلام أجنبية تريد الزجّ باسم مسصر فى معارك ليست طرفاً فيها، من أجل ابتزازها سياسيًا والضغط عليها إعلاميًا، للتغطية على هولو كوست آخر مستمر فى غزة، للأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينين المحاصرين العزل، لكن آلته الإعلامية العربية قاصرة ومنقسمة على نفسها، لذلك لم تبلغ ما بلغه اليهود مسن تفوق فى الدعاية وتضخيم الأساطير، فتحولت الضحية إلى جلاد، وبالعكس ما دام الصراع قائمًا والعدالة ترى بعين واحدة.

وكان منهجى، الذى اتبعته في هذا الكتاب، هو المنهج التحليلي، الذى يعتمد في الأسساس علسى الخضاع كل المعلومات المتوافرة عن شخصية د.هايم للعلم ومقارنتها بالمصادر المختلفة والاستعانة

بمناهج نفسية واجتماعية وتاريخية مساعدة فى فهم شخصية د.هايم وتحولاتها وأثر الأحداث الكبرى فى العالم والشرق الأوسط عليها. فضلاً عن الدراسة الميدانية المهمة فى اعتقادى، فقد بدأت تتبع خيوط رحلة د.هايم ومسيرته من خلال جمع معلومات بين مصر وألمانيا وأسبانيا والولايات المتحدة، وقد حملت معى العديد من الأسئلة الشائكة القابلة للمناقشة مثل:

هل كانت السلطات المصرية على علم بوجود د.هايم على أراضيها؟ وكيف دخل القاهرة وحقيقة إسلامه وهل كان إسلاماً حقيقياً أم لجرد التنكر والعيش فى الشرق الأوسط وفى بيئة عربية وإسلامية بهدوء وسلام؟ ومن أين كان يعيش د.هايم وما مصدر دخله؟ وهل كان يلتقى أسرته فى مصر أم خارجها؟ وكيف أفلت من مراقبة وتنبع كل أجهزة المخابرات العالمية المعروفية بقوقيا وتفوقها؟ وغير ذلك من الأسئلة الشائكة، التى يظل بعضها مفتوحًا وغامضًا وتائهًا بسين الأوراق والملفات والغرف المغلقة.

وقد واجهتنى عقبات عديدة فى أثناء الإعداد لهذا الكتاب، منها أن شهود العيان، الذين عايسشوا د.هايم، كانوا خائفين من إثارة قصة الخواجة طارق فى وسائل الإعلام، على اعتبار ألها، كما قال لى د.طارق عبد المنعم الرفاعى ابن صديق د.هايم "ضجة إعلامية يهودية لا نريد المشاركة فى تضخيمها"، وقد شاهد د.طارق، الخواجة طارق منذ الثمانينيات من القرن الماضى، عندما كان يعالج فى عيادة والده استشارى طب الأسنان المعروف بشارع شريف بوسط القاهرة، وكانت كلمات د.طارق الرفاعى لى كشاهد عيان قليلة ومتحفظة وبين السطور حوت معاني كثيرة.

أما أسرة "دومة"، مضيفة د.أربيرت هايم، فقد استغرقت وقتاً للوصول إليها، بين البحث في دليل الهاتف، ولم يكن للفندق الصغير جداً أي تليفون مسجل، فذهبت دون موعد إلى شارع بورسعيد، حيث تعلو بناية قديمة وسط كوبرى علوى ومحلات ملابس وعطارة، لافتة نصفها متآكل تحمل اسم "ALMADINA HOTEL"، وبجوارها لافتة أخرى كتب عليها "مكتب محمد محمود دومة المحامى"، فتوجهت إلى هناك وكانت المفاجآت التي سأتناولها بالتفصيل بسين فحصول هذا الكتاب، وتوالت العقبات، ولكنني كنت مصراً على مواصلة التحدى في سبيل الوصول للحقيقة مهما كان الثمن.

وفى النهاية لا يسعنى إلا أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان لكل من قدم لى مسساعدة أو دعهم أو مشورة، وأخص بالذكر النائب الألمانى السابق جمال قارصلى، الذى دعمنى بمواد ومعلومات غزيرة عن قضايا النازية فى ألمانيا وخلفياها، والأستاذ الدكتور وجيه عبدالصادق عتيق خسبير العلاقسات

العربية الألمانية، ولا أنسى فضل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بكر مؤرخ الجريمة وأستاذ التساريخ المعاصر بالجامعات الأمريكية والمصرية، وعدد من مساعدى الأكفاء الذين لم يبخلوا على بالجهسد والمشورة، فلهم منى خالص التقدير.

وعلى الله قصد السبيل

المؤلف

#### الفصل الأول

#### ميلاده .. ارتبط بكارثة

ارتبط میلاد طبیب الموت النازی د. هایم باکبر کارثة دمرت البشریة وتـــسببت فی فقـــدان ۳۷ ملیون نسمة بین قتیل وجریح و اسیر و مفقود.

فقد ولد أربيرت هايم فى ٢٨ يونيو عام ١٩١٤ فى مدينة باد رادكر سبورغ فى مقاطعة شتايرمارك جنوب شرق النمسا، فى عصر الإمبراطورية النمساوية والإمبراطوريات الكبرى. وفى نفس توقيت اشتعال الحرب العالمية الأولى بسبب بلاده ووطنه الأم، حينما قامت إمبراطورية النمسا والمجر بغزو مملكة صربيا إثر حادثة اغتيال ولى عهد النمسا الأرشيدوق "فرانسيس فرديناند" وزوجته من قبل طالب صربى أثناء زيارةما لسرايفو.

وكان للقاتل "جافريلو برنسيب" ارتباط مع تنظيم إرهابي في الصرب يسمى "اليد السوداء"، فاعتقدت النمسا/ المجر أن حكومة الصرب وراء هذا الاغتيال، وانتهزت الفرصة لتعلن الحرب على الصرب لتأخذ بثار قديم.

كان اغتيال "فرانسيس فرديناند" بمثابة الشرارة التى أشعلت فتيل الحرب العالميسة الأولى، لكن الحرب كانت لها أسباب أعمق، فقد اندلعت أساسًا من نمو الاعتزاز الوطنى بين الشعوب الأوروبية والزيادة الكبيرة فى القوات المسلحة نتيجة لنظام التجنيسد الإجباري، والسباق من أجسل المستعمرات، وتكوين تحالفات عسكرية أوروبية. وعندما بدأت الحرب ساندت كل من فرنسسا وبريطانيا وروسيا – وهى التى عرفت بدول التحالف – الصرب، ضد قوى الوسط المكونسة مسن النمسا/ المجر وألمانيا، ثم انضمت دول أخرى لكلا الفريقين.

وتعد الحرب العالمية الأولى من أكبر التراعات المسلحة فى تاريخ القرن العشرين. فقد استمرت الحرب من عام ١٩١٤ حتى عام ١٩١٨. أما اتفاقيات السلام فتم توقيعها فى عام ١٩١٩. وانخرطت فى الحرب أولا كتلتان متعارضتان، وهما الحلف الثلاثي الذى ضم كلا من المانيا ودولة النمسا المجر وإيطاليا التى لم تعلن بدء عمليات حربية، ثم انتقلت إلى طرف آخر فى عام ١٩١٥ وتم فيما بعد تشكيل الحلف الرباعي الذى ضم بدوره كلا مسن المانيسا ودولسة النمسسا الجسر

والامبراطورية العثمانية وبلغاريا من جهة ودول انتانتا التي ضمت كلا مـن روسـيا وبريطانيـا وفرنسا. وانضمت إليها فيما بعد مجموعة كبيرة من الدول.

وتصاعدت حدة العلاقات بين دول الحلفين بدءا من أواخر القرن التاسع عشر حين لم تغفر بريطانيا لألمانيا لدعمها البور في الحرب الانجليزية البورية أعوام ١٨٩٩ – ١٩٠٢. وسعت فرنسا إلى أن تأخذ بالثار العسكرى من ألمانيا التي ألحقتها هزيمة في الحرب الألمانية البروسية عامى ١٨٧٠ – ١٨٧١ واستعادة منطقتي الإلزاس ولثرينجيا اللتين تم فصلهما عن فرنسا وضمهما إلى ألمانيا عام المراعورية الروسية تراهن على الاستحواذ على عمر ليدخل أسطولها في البحر المتوسط وتصر على إعادة النظر في نظام السيطرة على مضيق الدردنيل لصالحها. أما ألمانيا لكولها دولة أوروبية فية قوية فكانت تسعى إلى الزعامة السياسية والاقتصادية والعسكرية في القارة، ناهيك عن طموحاقا في الاستحواذ على مستعمرات كانت تمتلكها دول مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال. وبالإضافة إلى ذلك فإن دولة النمسا المجر لكولها إمبراطورية متعددة القوميات ظلت بؤرة لعدم الاستقرار والصراع بين القوميات في أوروبا. أما المسشرق الأوسط فتحول إلى حلبة للصراع بين الدول التي كانت تسعى إلى الاستحواذ على أجزاء من الإمبراطورية فتحول إلى حلبة للصراع بين الدول التي كانت تسعى إلى الاستحواذ على أجزاء من الإمبراطورية العثمانية المريضة.

وأصبح اغتيال ولى العهد النمساوى فرانز فرديناند يوم ٢٨ يونيو بمدينة سراييفو على أيدى قوميين صرب ذريعة مباشرة لنشوب الحرب.. ونتيجة لذلك أعلنت ألمانيا الحرب على صربيا، ثم على راعيتها روسيا، ثم على فرنسا وبلجيكا. وردًا على ذلك دخلت بريطانيا العظمى الحرب واقفة إلى جانب حلفائها، الأمر الذي أدى إلى انجرار ٣٣ دولة إلى الحرب.

أسفرت الحرب العالمية الأولى عن خسائر مادية وبشرية جسيمة وأودت بحياة ١٠ ملايين شخص، ناهيك عن إصابة ٢٢ مليون شخص بجروح. كنتيجة للحرب انتهت ٤ امبراطوريسات، وهسى الإمبراطورية الألمانية والإمبراطوريسة الاوسستروهنغارية والإمبراطوريسة العثمانية.

ومن المعروف أن الصراع المسلح الذى نشب فى أوروبا فى عام ١٩١٤، سرعان ما تحسول مسن حرب أوروبية إلى حرب عالمية، حين شهدت أوروبا الغربية والشرقية والبلقان وأفريقيسا والعسائم العربى والصين وكثير من البلدان الأخرى معارك ضارية وتصادمات دموية.

وكانت ألمانيا، التى تراست الحلف الثلاثى فى الحرب، تعتزم احتلال فرنسا بسرعة والانتصار على روسيا بعد ذلك. إلا ألها لقيت مقاومة غير متوقعة فى هذين البلدين، وبدأت روسيا التقدم فى الأراضى الألمانية والتركية. وفى عام ١٩١٧ انتهى الحكم القيصرى بروسيا بانتصار ثورة فبرايسر. إلا أن الحكومة الروسية الجديدة واصلت مشاركتها الفاشلة فى الحرب، مما يعتبر أحد من أسسباب انقلاب أكتوبر عام ١٩١٧ وسيطرة الشيوعيين فى لهاية الأمر على البلد.

وكانت روسيا البلشفية قد خرجت من الحرب فى ربيع عام ١٩٩٨ قبل انتهائها فى نوفمبر هــذا العام، وذلك بتوقيع صلح بريست. وقد فقدت موسكو بموجبها أراضيها فى بولندا وروسيا البيضاء ومنطقة بحر البلطيق وجزء كبير من أوكرانيا وبعض أراضيها فى القوقاز. وعــاد المــشاركون فى الحرب من الروس إلى بيوهم ولكن كانت كل حياهم قد تغيرت كما تغيرت بلادهم. واعتــبرت القيادة الجديدة لروسيا البلشفية الحرب العالمية الأولى كألها حرب إمبريالية وتركت صفحة الأعمال العظيمة للجنود الروس خلالها والدور الحاسم الذى لعبته روسيا فى انتصار بلدان حلف الوفاق الودى على الإمبراطورية العثمانية وألمانيا فى طى النسيان.

تم توقيع معاهدة فيرساي للسلام في ٢٨ يونيو عام ١٩١٩ في مدينة فيرساي الفرنسية. وأصبحت المعاهدة من أهم الاتفاقيات الدولية الموقعة في مطلع القرن العشرين التي قامت بصياغة نسائج الحرب العالمية الأولى وأسست أول منظمة دولية من شألها الحيلولة دون وقوع نزاعات مسسلحة مستقبلا وهي عصبة الأمم.

ووقعت ألمانيا هذه المعاهدة بصفتها جانبا منهزما. أما الجانب المنتصر في الحرب فتمثل بأسستراليا وبلجيكا والبرازيل والامبراطورية البريطانية وهايتي وغواتيمالا وهندوراس واليونان والهند وإيطاليا وكندا والصين ومملكة الصرب والكورفاتيين والسلوفينيين وكوبا وليبيريا ونيكاراغوا ونيوزيلنسدا وبنما وبيرو وبولندا والبرتغال ورومانيا والولايات المتحدة وسيام وأوروجواى وفرنسسا وحجاز وتشيكوسلوفاكيا وإكوادور وجنوب إفريقيا واليابان.

وبموجب المعاهدة وقعت المانيا اتفاقية السلام بناءً على شروط الدول المنتصرة في الحرب. وكسان حلفاء المانيا يعانون من اضطرابات سياسية. وتفككت دولهم وطمعت الدول الأحسرى في ضما أراضيهم. وكانت المانيا تحت وطأة تعويضات وعقوبات مفروضة عليها إلى جانب احتلالها من قبل الدول المنتصرة. وعلقت المسؤولية المعنوية كلها على إشعال الحرب على عاتق المانيا أيضا. كما تم سلخ أراض عنها، وبينها منطقتا الإلزاس ولوثرنجيا اللتان ضمتهما فرنسا إلى أراضسيها ومنطقت

مالميدى وايبن اللتان انضمتا إلى بلجيكا ومدينة بوزنان التى انضمت إلى بولندا وقسم من منطقة سيليزيا انضم إلى تشيكوسلوفاكيا. وقضت المعاهدة بجعل المنطقة الألمانية الواقعة على السضفة اليسرى لنهر راين وقسم من الضفة اليمنى عرضه ٣٠ كيلومترا خاليتين من أسلحة. وبالإضافة إلى ذلك فإن المستعمرات الألمانية في أفريقيا وآسيا (شرق إفريقيا وتوغو والكاميرون وجنوب غسرب إفريقيا وجزر في المحيط الهادئ وميناء سينداو الصينى ومنطقة النفوذ في إقليم شان تونغ الصينى تم توزيعها على الدول المنتصرة).

وكانت روسيا حينذاك تعانى من حالة الحرب الأهلية التى نشبت فى أراضيها . ولم يتمكن الجسيش الأبيض الذى سعى إلى استعادة النظام القيصرى من إقناع الحلفاء بحقه فى تمثيل روسيا بصفتها دولة من الدول المنتصرة فى الحرب. أما السلطة البلشفية الجديدة فكانت آنذاك لا تعتسرف بالقسانون الدولى إطلاقا. الأمر الذى أدى إلى أن مصالح روسيا لم يتم حسائها فى المعاهدة. ولم يحق لها المطالبة بالحصول على تعويضات. وتم رسم الحدود الشرقية للدول الجديدة الناشئة مثل بولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا بشكل لم يرض أى جانب.

ونصت المادة ١١٦ للمعاهدة على عبارة "إن ألمانيا تعترف باستقلال جميع الأراضى التي كانست ضمن الإمبراطورية الروسية السابقة بحلول ١ أغسطس عام ١٩١٤. كما ألها تعتسرف بإلغاء معاهدة بريست عام ١٩١٨ وكافة الاتفاقيات المعقودة بينها وبين الحكومة السوفيتية". وكانست المدول المنتصرة تعول بإدراج بنود كهذه إلى نص المعاهدة على سقوط السلطة السوفيتية وتفكك أراضى الإمبراطورية الروسية السابقة.

أما فى مصر فكانت الصورة مختلفة تماما. فقد دفعت مصر فى الفترة بين عامى ١٩١٤ -١٩١٨، أثمانا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية، وهى فترة رغم قصرها إلا أثما ستظل مسن أكثر الفترات صخبا فى التاريخ المصري.

فتشير د. لطيفة محمد سالم فى كتابها "مصر فى الحرب العالمية الأولى"، إلى أن مصر في أثناء الحرب العالمية الأولى وقعت بين مطرقة بريطانيا العظمى وسندان الدولة العثمانية رجل أوروبا المريض، كما تشكلت فى تلك الفترة ملامح واضحة ومكتملة لحركة وطنية صاعدة استطاعت تنظيم المصريين والمطالبة بحقوقهم داخليا وخارجيا. مثل عزل الخديوى عباس حلمى الثاني، وتولية الأمير حسسين كامل سلطانا على مصر، ثم اعتلاء الأمير فؤاد عرش السلطنة، ثم نماية الحرب وتشكيل الوفد. فضلا عن تأثر أوضاع الأسواق المصرية عموما وسوق القطن خصصوصا، وكذلك الأوضاع

الاجتماعية للقوى المصرية المختلفة فى ذلك الحين، وكذا أحوال التعليم والثقافة، ومراحل نسضج الحركة الوطنية التي قامت على أكتافها ثورة ١٩١٩..بنتائج الحرب العالمية الأولى.

واعتقد الكثيرون أن صرامة معاهدة فيرساي حيال ألمانيا والمبالغ الباهظة للتعويضات المفروضة عليها – اذ كان من المفترض أن تسدد ألمانيا بحلول عام ١٩٢١ دفعة أولى قدرها ٢٠ مليار مارك ذهبى – أدت إلى التضخم المالى وإفلاس الطبقات الواسعة من السكان، الأمر السذى تسسب فى وصول هتلر إلى السلطة وطرحه لشعارات الثار العسكري "الانتقام النازى". التى كانت السبب فى اشتعال فيل حرب عنيفة هى الحرب العالمية الثانية.

#### الفصل الثايي على طريق هتلر

أعجب الفتى "أربيرت فرديناند هايم" كأقرانه من الشباب الألمان والنمساويين بالزعيم "أدولف هتلر" وخطاباته وإشاراته . وهى ميزة تتوافر فى كل ديكتاتور عبر التاريخ "كاريزما" تأسر الجماهير وتجعلهم يعجبون به وبطريقة أدائه الساحرة ونظراته وحركات يده. حتى لو كانت أفكاره غريبة ومدمرة، إنها سيكولوجية المستبد وجمهوره. بالنسبة للكثيرين لم تكن طريقة المناقشات التى استخدمها هتلر السبب فى نيله ثقة الشباب بل الحماسة الموجودة فى خطبه، مما جعلهم يتبعونه على غو اعمى.

فقد استطاع هتلر أن يثير نوبة جنون مؤقت في الجمهور لأنه أعطاهم الإحساس بسأن تحيسزهم القومي أمر مهم وصادق، ثما أودى بمم مباشرة إلى المجهول فيما بعد.

وكان هناك رابط آخر بين هايم وهتلر أن كليهما ولدا فى النمسا فقد ولد ادولف هتلسر فى ٢٠ إبريل ١٨٨٩ فى برونو (النمسا)، أى أن الفارق بين هتلر وهايم ٢٥ عامًا، وبرونو بلدة صسغيرة على ضفة فمر الإن الذى يجرى من ألمانيا. وبعد ولادته بمدة قصيرة انتقلت عائلته إلى مدينة ليبر فى النمسا أيضا..

فى ذلك الوقت انضم الفتى أربيرت هايم إلى الحزب النازى. وارتدى البزة العسكرية التى تحمـــل شعار النازية " الصليب المعقوف". وهى الصورة التى وزعتها المنظمات اليهوديـــة ضـــمن قائمـــة المطلوبين ال ٣٠٠ ممن تصفهم بمجرمي الحرب النازيين.

كان هتلر يسعى إلى تعليم الشباب كيفية التفكير والتصرف بالطريقة الألمانية. وعندما ينضم هؤلاء الشبان والشابات إلى المنظمات النازية في سن العاشرة يتنشقون أنفاس الهواء العذب. وبعد براحم هتلر أو تشكيل السريونغ فولك) وحركة (هتلر) الشبابية، كان يصطحبهم إلى الحزب، إلى جبهة العمال، إلى قوات الانقضاض النازية أو السقوات الخاصة.كل حسب تخصصه، وقد كان هايم فيما بعد طبيبا برتبة "كابتن "أى نقيب في معسكرات النازية.

إنما لحظات رائعة تذكرها هايم بين أوراقه وهو يعيد كتابة تاريخ عايشه ورآه وكان مـــن صـــناعه الحقيقيين. "عصر هتلر" أو صعود الإنسان السوبر مان.

العشرون من أبريل عيد ميلاد (هتلر)، احتفل به وكأنه عيد قومي. وعلى شرف هذه المناسبة أعد هتلر لنفسه تكريمًا مميزًا. احتفال مهيب حول الشبان إلى أعضاءٍ في حركة (هتلر) الشبابية.

ف ذلك الحين كان الشعب الألماني يقدم كل الشبان الذين يبلغون العاشرة من العمر إلى الـزعيم. أدولف هتلر.

من أجل عيد ميلاده .. هدية الشبان الأصغر سناً... قسم الولاء.

كانت تُجمع الشعبة كلها فى الملعب الرياضى الكبير. حيث تقف كل فصائل الجنسد فى صفوف مكتظة لأداء قسم الولاء علناً. ما زال هايم يتذكر تلك الكلمات جيدا "أقسم... أن أقوم بواجبى دائماً فى حركة (هتلر) الشبابية... بدافع الحب والوفاء للزعيم وللعلم".

قسم لأهداف مهلكة... ولكنها حماسة جيل جديد... جيل يحكم ألمانيا العظمى.

كان هايم يستمع لكلمات هتلر بحماس شديدوهو يقول بينما يشير بيده للأمام بطريقة هتلسر المعروفة: "نرفض أن نكون الأخيرين على منصة العالم، بل نريد أن نكون بين الأوائل. هذا ما نعاهد أنفسنا عليه، تحقيق هذه الغاية هو حقكم على لأنكم مستقبل الدولة الألمانية. "

فى تلك الجماعة، ومع البزات النظامية والأناشيد، شعر هايم أنه فى داره ومع أهله مما جعله يتعود الغياب عنهم طوال £ £ عامًا فى القاهرة.

سمح له أهله أن ينضم إلى قوات الـــ(يونغ فولك). لم يشأ والدهِ أن يمنعه من القيام بذلك كـــى لا يكون الفتى الوحيد غير الملتحق بالجماعة. فقد رفض تعريض ابنه البالغ من العمر عشر سنواتٍ لهذا الموقف.

كانوا يقولون عن الذى لم يكن عضوًا فى الجماعة أنه ليس واحدًا منهم. كانوا يعتبرونه فردًا منبوذًا لا مكان له فى الرايخ الألماني.

لقد أصبحوا جماعةً واحدة. البزة النظامية كانت الدلالة الخارجية على الوحدة وف الوقت نفـــسه قدمت لهايم ورفاقه شيئًا من الحماية.

القميص البني كان ثمن دخول هذه العصبة. وقد كان لبسه يعني الكثيرِ من الفخر بالنازية.

لقد تنازل الأهل عن حقوقهم كمعلمين ومربين عندما التحق أبناؤهم بحركة (هتلر) السشبابية أو قوات السريونغ فولك) وكان هذا هدف النازيين الحقيقي. فبهذه الطريقة حثوا الشبان على ممارسة أفعال الراشدين، كالسير في الشوارع مثلاً.

السير جعلهم قابلين للحركة وقد كان ذلك مفيدًا لأهدافٍ مستقبلية.

كان هايم يردد مع رفاقه :" نحو المستقبل نسير جنباً إلى جنب."

الأناشيد والترهات الطويلة سيرًا على الأقدام، والبزات النظامية بشكلِ خاص، كان لها أثر كبير فى الشبان. فعلى الرغم من أن بعض الناس اعتبروا ممارسات تلك الحركة غير مباحة إلا ألهم لم يترددوا في الالتحاق بها، فلم يكن في وسع الشبان رؤية أبعاد ما كان يحصل.

لم يخف (هتلر) نياته. وهو يتجول بين الشبيبة النازية وكان هايم واحدًا من هؤلاء عندما سميع الفوهلر يردد:

"إننا نحصل الآن على جيلٍ رائعٍ من الشبان اليافعين. إلهم يرتدون القميص البنية ويبدون وكسألهم أتوا من رحمٍ واحدٍ. إلهم يترعرعون بهذه الطريقة. وبالتالى إننا نوجه كل ألماني ليتعلم شيئاً فسشيئاً كيف يساند جاره.

لقد أدرك (هتلر) تدريجياً كيف يستفيد من هؤلاء المراهقين. وربما أنه لم يكن قد أمسك بزمام السلطة جيداً، واجه بعض الصعوبات مع مؤيديه الناشئين. فكان من الصعب جدداً أن يصفهم بانتظام. لقد كانوا يجهلون كيفية الوقوف في وضعية صحيحة... على الرغم من محاولاهم الكثيرة للتعرف على وقفة العسكر السليمة... إلى أن اكتشف أحد أتباع (هتلر) السياسيين قدرات أولئك الجنود. "نحن مستقبل المانيا. نحن المانيا الغد".

(بالدور فون شيراخ) الذراع اليمنى لهتلر فى الحزب الاشتراكى القومى، أعاد تنظيم حركة (هتلر) الشبابية وجمع شمل جميع المؤيدين الذين كانوا موجودين فى (بوتسدام)عام ١٩٣٢. وبعد تقديم استعراض عسكرى محكم شمل ٧٠ ألف شاب ، اقتنع الزعيم بضرورة إرسال الشبان أيسضاً إلى معارك السلطة. سرورهم الشديد لم يعطهم الفرصة للشعور بالارتباك.

ذاك الاجتماع الحاشد كان حلم الشبان الذى تحقق. ففى البداية كانوا يتجمعون فى جماعات صغيرة، لكن هذه المرة المورت أصابع شيراخ .. وبدت الشبيبة للمرة الأولى كمجموعة كبيرة جداً وقد أظهرت الأعداد الكبيرة مدى عظمة القوة السياسية لحزب هتلر.

التهديدات الكلامية تحولت إلى أفعال عندما أصبح جنود (هتلر) نافذين بما يكفي. من عام ١٩٣٣ تحولت كلمات الأناشيد الحربية إلى و اقع.

<sup>&</sup>quot; نحن المستقبل. ونحن سائرون" ..

وسندمر كل من يعترض سبيلنا."

واحدةً تلو الأخرى، أخلت المنظمات الشبابية الأخرى مكالها لقوات (هتلر) التي كانت تمـــسك بالسلطة.

وراحت هذه القوات تطارد منافسيها السياسيين... لقد تم تجنيد أعضاء عصبة الشباب ومنظمــة الـــ(رامبلر) ثم أحيلوا إلى الخط الجانبي...

المنظمات الشبابية الأخرى تفككت واندمجت في حركة (هتلر) الشبابية.

والآن ما عاد أحد يشك في هوية حاكمي الطرقات.

... وفي الوقت نفسه أغرت هايم أجواء السلطة

ولكن السلطة وحدها لا تجذب جيشًا من المؤيدين. حركة (هتلر) الشبابية كانت بحاجةٍ إلى مجندين ولهذا قرعت الطبول...

فجاةً سمع هايم أصوات الضرب على الطبول. فقد كانت تقترب أكثر فأكثر. كانت أصداءها قويةً في الشوارع الضيقة. ثم تذكر أن رفاقه في الصف قالوا له:" إن لم تلتحق بقوات السريونغفولسك) فسنأتي لإحضارك عنوةً." ما الذي كان يحدث؟ اقتربت الأصوات أكثر فأكثر وفجأةً وقرع جرس الباب وشعر الفتي مع رفاقه بالخوف. ثم خرج فاقترب منه صبيان وأرشداه إلى مجموعة الفتيسان الأخيرة وكان عليه أن يقف في الصف. رأى صبيًا آخرًا يرتدى ملابس مدنيةً فأدرك ألهم كانوا يجمعون المزيد من الشبان. بدأ بالسير والمسيرة بحد ذاتها لتصبح في مجموعة واحدة.

إن كنت تحكم الطرقات، إن كنت تسيطر على الطرقات، يعنى ذلك أن الشعب في متناولك.

هكذا كانت تعاليم هتلر المستمرة..

بالنسبة إلى هايم، بدأ النظام الجديد في أبهى حلته عملية الصعود إلى السلطة التي كانت منسسقة، وكأنها مسيرة انتصارية غير قابلة للتوقف. حركة من أجل الحركة. بعد زمن سار فيه العديد مسن الناس إلى حيث لا مكان.

نشأ الفتى هايم وهو يشاهد التطور فى ألمانيا، الرايات، المسيرات، الاستعراضات العسكرية... شعر بحماسة كبيرة.

هكذا كانت حال العديد من الألمان. لقد استسلموا بسهولةٍ إلى ذاك المنقذ السذى عسين نفسسه بنفسه...أدولف هتلر .. الزعيم .. الذى تنبأ به فيلسوف ألمانيا الأشهر نيتشة الذى تسوفى عسام ١٩٠٠. الرجل الذى سيعيد أمجاد الأمة الألمانية..

إلى خطوات "الجماعة القومية" المتلازمة التي وقفت في صفٍ منتظم...

إلى الوهم المرضى الذى يصور عالماً مثالياً. حتى الناشئين ما كان عندهم مناعدة من الضغط السياسي. لقد اكتشفوا دنيا كانت فى السابق بعيدةً عن متناولهم. حركة (هتلر) الشبابية كوكالة السفر. وهذه الناحية جعلت العديد من الشبان يسعون للالتحاق بتلك القوة العسكرية

أما بالنسبة إلى شبان الـــ(يونغ فولك) الأصغر سناً، أى الذين تراوحت أعمارهم ما بــين عـــشرٍ وأربع عشرة سنة، فقد نظروا إلى حركة (هتلر) الشبابية في بادى الأمر كفرقةٍ كشفيةٍ مرحة.

هايم ومن فى عمره الصغير من الذين التحقوا بقوات الــ(يونغ فولك) وجدوا الأمر مسلياً. وكان هايم سعيدًا برفقة أطفال فى سنه، خصوصًا أنه لم يكن يتعارك أويتسلق الأشجار فحسب، بل أيضاً كان يذهب فى رحلاتٍ قصيرة.

ما كانت تمر عطلة من دون القيام بنشاطات ترفيهية. أعضاء حركة (هتلر) الشبابية كانوا في نشاطٍ دائم.

توجه هايم ورفاقه نحو بحيرةٍ صغيرةٍ وأعدوا معسكرًا. كان الأمر رائعًا. فقد شعروقتها بـــسعادة غامرة. إشعال النار والطهو فوقها كحياة المعسكر. كان كل الفتيان يتمنون القيام بنشاطٍ من هذا النوع. كانوا أيضاً يحبون لعبة رعاة البقر والهنود.

وهم الحرية المطلقة. لقد عرف زعماؤهم كيف يغرون الشبان اليافعين. جزر من السعادة ضمن عيط فاشستي.

ما كان يهم هايم هو رفقة الصبيان الآخرين، والنشاطات الجماعية، والبرهات، والألعاب الرياضية. كان يعرق، يبرد، يبتل، فتنفجر طاقاته فى الخيم، ولكن الأهم هو أنه كان يظهـــر مـــع زملائـــه كمجموعةٍ واحدةٍ متضامنة.

الرومانسية، الانطلاق، التخييم... مغريات قوية للشباب... اثر النار الرومانسية الحالمة. خليط خطر ذو تأثيرات طويلة الأمد.

كان الجميع يجلسون حول النار مع حلول الليل ليبدأوا بالإنشاد الحماسي. لقد كان المكان مظلماً والنجوم كانت تملأ السماء. إنما تجربة لا تنسى.

ولكن كل هذه النشاطات لم تكن من ابتكارحركة (هتلر) الشبابية... بل كانت نشاطاتٍ مقلدةً ليس إلا.

لقد تبنت حركة (هتلر) الشبابية بعض النشاطات، كالرحلات القصيرة، وإعداد المخيمات. لكنن إغراء السريو نغفولك) كان يعتمد على نشاطات عصبة الشبان.

ولكن الآن عليهم التدرب على أشياء أخرى... التمارين البدنية... التلاكم... التعارك... إطاعة الأوامر.

كان على فتيان (هتلر) اختبار قوتهم. وقد تعلموا القيام بمذا من خلال بعض الألعاب قبل العسراك باليد

كنا نتعارك فعلياً معرضين أنفسنا أحياناً لإصابات بالغة كنا نلعب بقسوة.هكذا يقول هايم.

عند ممارسة التمارين الميدانية كان هايم يتحول إلى شخص آخر مثل بقية رفاقه الصغار. يتحول إلى شخص عنيف جداً.

هدف التمرين \_ تحجير العاطفة.

حتى لو جرح وضرب وتلقى اللكمات، كان يتقبل الأمر. فقد كان ذلك يحجر عواطفه وهذا مسا أراده بالضبط.

لكن حكم السواعد أقلق الآخرين. الأقوى يربح، الأضعف يدفع الثمن.

فى حركة (هتلر) الشبابية هكذا كان النظام... وقد قال (هتلر) إن الشاب الألماني يجب أن يكون... "سريعاً ككلب الصيد، قاسياً كالصخر وصارماً كــ(كروب ستيل). Krupp steel".

القسوة كانت جزءًا من البرنامج اليومي وإظهار الضعف كان مرفوضًا. لم يكن هناك من رحمة لا للآخرين ولا للمرء ذاته. لم يكن هناك مكان للمشاعر الإنسانية الطبيعية.

ذهب هايم ذات مرة إلى قائد الفصيلة وقال له: "أبلغك أن والدى قد توفي." وبينما كان ينقل إليه الحبر بدأ هايم بالبكاء. الدموع ملأت عينيه تلقائياً وضعف صوته. فأجابه قائد الفسصيلة بسشكل فظ... لا بل صرخ وقال: "الفتى الألماني لا يبكي." ومنذ تلك اللحظة لم تذرف عيونه أى دمعسة قط.

المعتقد الأساسي الجديد لديهم ... " فليمجد كل ما يجعلنا أقوياء. "

"الأشياء التى طلبها الزعيم من شبان المستقبل مختلفة عن الأشياء التى كانت تطلب منهم فى الماضي. "عليكم إنشاء كانن بشرى جديد". هكذا كان هتلريخاطب أنصاره فى الحزب الاشتراكى.

عندما كبر هؤلاء الفتيان واجتازوا مرحلة الطفولة أراد كل واحد منهم أن يصبح واحداً مسن جنود الزعيم. "كان هذا شعار حركة (هتلر) الشبابية. وقد شعر بالحاجة إلى ذكره عندما قالست أمي، " إلهم مجرد أطفال ." فقلت لها، " لن أكون طفلاً مدةً طويلة، قريباً سأصبح جندياً." وقدكتب أحد المراسلين الأمريكيين عندما رأى منظر هؤلاء الشباب قائلا:

"كان فى وسعى اعتبار هؤلاء الصغار مسلين لو أهم لم يكونوا شديدى الخطسر. عندما يلوون قسمات وجوههم بشراسة لمحاكاة زعيمهم المحبوب، يخيفونني أكثر من الجنود الراشدين"

كان هايم يقضى أيام العطلات مع أهله فى النمسا. كانوا يذهبون فى رحلة بالقارب، للترهة واللهو. ولكن توقف كل ذلك عندما قيل لهم إنه لا يمكنكم الذهاب مع أهاليكم إلى الأمكنة وإلا ستظلون أطفالاً رضعًا. لذلك قطعوا أشرطة السزى المدرسي.

لقد وقع نزاع بين هايم وبين أهله فاختار أن يحضر الاجتماعات التي كانت تعقد يوم الأحد صباحاً. وبينما كان والده يلقى العظات كان يمارس بعض التدريبات عند الساحة مع الشبان الآخرين أو كان يسير معهم عبر البلدة وهو ينشد بعض الأناشيد.

تحدى الجيل السابق ـــ إنه طقس مرورِ مبتذل. حركة (هتلر) الشبابية أعلنت حالة العصيان.

لقد عرفت حركة (هتلر) الشبابية كيف تُنمى روح الثورة وكيف تستثمرها في تحقيق أهداف الرايخ الثالث عندما أعلنت العصيان على بقية العالم.

الرايخ الثالث بأسره كان ثورة على العالم الإنساني وعلى الإنسانية ككل.

نحن محاربو الحزب الاشتراكي القومي...

حماسة مشتعلة من أجل فكرةٍ جنونيةٍ كسرت كل القواعد المجتمع الإنساني. أتباع هذا النظام لم يعرفوا قط رؤية أخرى للعالم. بالنسبة إليهم هذه الإيديولوجية الشيطانية كانت مسسألة إعسان. وزعماؤهم استعانوا بكل الحيل المغرية لتحويلهم إلى مؤيدين متحمسين.

الليلة جددوا قسم الولاء إلى الزعيم وأفكاره.

لقد فقدوا إحساسهم بالصواب والخطإ بسبب رؤيتهم المتغطرسة الناجمة عن تشامخهم.

الدم الآرى لا يجب أن يموت!

كان هايم يشعر بالفخر كونه عضوًا في حركة (هتلر) الشبابية...

عندما يظهر زعيم دموى جديد في صورة البطل، تقل سلطة الأهل أكثر فأكثر. على أي حال وقع معظمهم ضحيةً لخداعه.

فى بعض المنازل كان يقال للصبيان، "أبقوا أحرارًا بقلوبكم" ولكن لم تكن هذه حالة هايم، جميع أهالى رفاقه فى الصف كانوا يشجعون النازيين. ولأنه فى ذلك الوقت كان مخيرا فقط بين الولاء التام وعدم الموالاة لهم واستسلم كليًا للنازيين. الخضوع التام كان مطلوبًا في تلك الأيام. وقد دلل المراهقون بطريقةٍ لم يشهد لها مثيل في التاريخ الألمان... وذلك في مقابل اشتراكهم في لعبة الكبار.

مفهوم الشباب كان ذا قيمةٍ مثالية.

"ستكونون مستقبل المانيا لأنكم ستكونون المانيا. ستكونون امتنا. لن تكونوا املنا... لأنه يجــب نحقق كل آمالنا بكم .

- " أنتم الغد.."
- " الشبان هم الغد..."
- " المسنون هم الماضي... ولكن المستقبل لكم."

الشبان يحبون سماع أشياء كهذه.

" الشباب للزعيم " كان شعار حركة (هتلر) الشبابية.. كانوا يقومون بتجنيد فتياناً في العاشرة من العمر لخدمة الزعيم (أدولف هتلر). لا أحدًا من الفتيان يستطيع أن يرفض خدمة الفوهلر.

ولهذا، عين بعض الأشخاص للبحث عن الذين رفضوا الانضمام إلى الحركة. في عسام ١٩٣٦ أقيمت حملة موسعة هدفت إلى إرغام كل الصبيان غير المنتسبين إلى المنظمة على الالتحاق بحركة (هتلر) الشبابية. ٩٠ % من الفتيان البالغين عشر سنوات لبوا هذه النداء. في الاجتماع الحاشد في (نورمبورج)، كان على شبان (هتلر) إظهار قوة أعدادهم. وقد كان للحشد الكبير تأثير عجيب عندما رأى هايم الحشود الغفيرة يرتدون بزات نظامية موحدة، شعر بسعادة غسامرة لأن الجميسع مثله. رأى صبياناً يبكون. وبالنسبة اليه كان ذلك المشهد غير اعتيادي. كانوا في لباسهم النظامي، في وسط النهار، وكانوا يبكون. فدنا هايم من أحدهم، لأنه أساء فهم شبان المان يبكون. وقال له، ما خطبك؟ "فقال، "هذا البكاء رائع جداً لدرجة أني أرتعش."

لقد رحب رفاقه بالمشاعر، على الرغم من اعتقادهم ألها ليست مناسبة.وقد نشأوا على القـــسوة وكتمان المشاعر.

كانوا يعتقدون أو هكذا نشأوا على أن الناس يقدرون الأمان أكثر من الحرية. والأمانة لا توجه سوى فى مجتمع مؤمن بتلك الحياة العسكرية النظامية، حيث يعرف الفتيان أن الجميع يفكرون مثلهم. ليس عليهم التفكير فيما يفعلون. فكل شيء مرسوم مسبقاً.

لقد جعلت البزة النظامية الشباب النازى يدركون ألهم متساوون عملياً على الرغم من ألهم مسن طبقات اجتماعية مختلفة. لقد وضعت البزة النظامية ابن التاجر، أو ابن العامل في مكانسة ابسن البروفيسور. كانوا يتعاملون كرفاق .

تحيةً أيها الرفاق...

تحت إمرتك أيها الزعيم، يقف جيل من الشبان اليافعين... جيل لا يعرف أبداً التمييز الطبقي.

يقف شاب أكبر من هايم قليلا، وهو قائد عام للمجموعات قائلا : أيها الزعيم...

أقدم اليك أكبر حشدٍ شبابي في العالم. كما أني أعلن رسمياً عن التحاق تـــسعمانة وســبعة عــشر وأربعمانة وخسة وأربعين ٤٤٥،٩١٧ .

التحاقهم بالحركة لم يكن طوعًا. فما كان هناك إمكان، على الأقل فى الحالات الطبيعية، لعدم الالتحاق بحركة (هتلر) الشبابية أو قوات الدريونغفولك)، خصوصًا إن لم يشأ الفتيان أن ينظر البهم كدخلاء... فى المدرسة أيضاً.

ولكن دون عضوية حركة (هتلر) الشبابية، لم يكن يسمح للتلاميذة أن يبقوا في المدرسة أصلاً. الجماعة التي كانت تجرؤ على عقد اجتماعات خارج المنظمة الهتلرية، كعصبة الشباب التي نشأت في أواسط الثلاثينيات، كانت تواجه مشاكلاً مع الجستابو أو مع حراس الأمن التابعين لحركسة (هتلر) الشبابية.

يتذكر هايم قبل التحاقه بالشبيبة أنه ورفاقه كانوا مجتمعين عندما برزت للعيان فجأةً دورية تابعسة لحركة (هتلر) الشبابية، كانت مؤلفةً من عشرين أو خسةٍ وعشرين صبيًا. وعندما رأوهم المسالوا عليهم ضرباً بالسوط.

أما الحادثة الأسوأ التى تعرض لها هايم فقد حدثت ذات يوم عندما كان عائدا من رحلة قصيرة. قام شبان من الحركة الهتلوية بنصب كمين له عند الجسر. قاموا بضربه مع رفاقه وتسببوا بسقوط قائد جماعته الصغيرة (كونراد فايت) الذى كان يبلغ التاسعة عشرة من العمر عن الجسر.

كانوا يضغطون على الصبيان المتمردين بغية الخضوع لقوانين المجتمع الديكتاتوري.

لقد كانوا يضغطون على الناشئة للالتحاق بالحركة الهتلرية على الرغم من أن الأمر كان اختيارياً، ولكنه أصبح إلزامياً. لم يعد في وسع أحدٍ أن يقول لا. حركة (هتلر) الشبابية كانت مسؤولةً عــن كل شيء يتعلق بالشبان اليافعين.

لقد احتكرت حركة (هتلر) الشبابية كل النشاطات التي كانت تتم خارج المترل والمدرسة.

وأكثر ما كان يجذب الشبان إلى حركة (هتلر) الشبابية هو أن جميع المنتسبين إليها وجميع أعسضاء السريونغفولك) كان لديهم الحق في ممارسة النشاطات التي تغيرهم. ولكن كان في وسعهم فعسل ذلك إن كانوا يتمتعون بالمهارة الكافية

وهكذا، استجمعوا كل قواهم وراحوا يتصارعون ويتقاتلون بوحشية.

الصبى الذى لم يكن فى وسعه القفز أكثر من خمسة أمتار كان يعتسبر فاشسلاً. وكسانوا ينبذونسه ويسخرون منه. ولكن الفائز كان يستحوذ على انتباه الجميع

كان عليهم أن يبرعوا في شيء ما. وكان في مقدور كل شخصٍ أن يبرع في أحـــد الجـــالات وأن يكون صورةً ذاتيةً إيجابيةً تشعرُه بالأهمية

تعزيز الثقة يؤدى إلى انتساب عدد أكبر من الصبيان أو هذا ما اعتقدته الحكومة. برامج رياضـــية للنخبة، ومباريات للصبيان في كل مكانٍ من ألمانيا.

ترافقها بعض الكلمات الجريئة..

لقد اشترك جيل كامل من الشبان الألمان في مباراة الوطنية الشوفينية.

كانوا يمنحونهم شهاداتٍ ذات درجاتٍ معينة. وقد كان ذلك فخرًا كبيرًا لهم.

قادة الفصيلة كانوا يقيِّموهم بحسب أدائهم الرياضي وبراعتهم في التمارين الميدانية، وحسسن تصرفهم ، ومهارهم في التخاطب والحوار، وقدرهم على شرح الأمور بوضوح. لقد كانوا يأخذون بعين الاعتبار كل هذه النواحي، لذلك كانت تتفاوت الرتب.

من المجند الأصغر سناً حتى قائد الحركة الشبابية، كانت تطبق القوانين النازية الأساسية بالطريقــة ذاتها. واحد يأمر، والباقون يتبعونه

كان هايم يتمنى مثل رفاقه أن يحصل على حبل عنقى جديد أو علم البطولة... فقد كانت هذه بمثابة ترقية لهم. في ألمانيا كان في وسع كل واحد منا أن يبلغ مرتبة أسمى تمكنه من أمر شخص من مرتبة أدى ولكن الشيء اللافت هو أن الشخص كان بدوره يأمر آخرًا. تقريباً كل شخص كانت لديه رتبة حتى الناشئين كانت لديهم رتب.

ألوان رابطات العنق كانت تدل على الرتب. أمر مغرٍ أن يكون المرء قائدًا... خصوصًا إن كــان أتباعه في سنه.

عندما كان رفاقه يقفون هناك وهم يصرخون، "توقفوا"، أديروا أعينكم إلى الشمال، أديروا أعينكم إلى الشمال، أديروا أعينكم إلى اليمين، انظروا أمامكم، "كانوا يصدرون الأوامر" وقد كان ذلك يعزز ثقتهم بأنفسهم.

لقد كانت تجربةً فريدةً فى نوعها أن يقف هناك ويعطى الأوامر، فلقد شعر أنه مهم جدًا... دون أن يعرف السبب. لقد كان معجبًا بنفسه لأنه كان فى مركز سلطة.

الأطفال يأمرون الأطفال.

كان في وسع صبى في الثانية عشرة من العمر أن يأمر أطفالاً في العاشرة من العمر.

"قفوا! إنزلوا أرضًا!"

وكانوا يرمون أنفسهم أرضًا.

وهكذا تكبر الأهداف أكثر فأكثر.

قائد الزمرة كان لديه ثلاثون صبيًا تحت إمرته.

أما قائد الفصيلة فكان لديه مائة صبى تحت إمرته.

وكان في مقدور القائد أن يأمر الأطفال بالطريقة التي تحلو له. وهذا مغر للصبيان.

النازيون كانوا يدركون ذلك وقد عرفوا كيف يضربون على الوتر الحساس. وقد وقسع في هــــذا الشرك اطفال كثيرون، كان هايم واحدًا منهم

كانوا مقيدين تمامًا، ولم يكونوا أحرارًا قط.

كانت هناك أوامر رتبية.

فى حركة (هتلر) الشبابية كانت تنفذ الأوامر من غير تردد قاماً كما فى مؤسسة الجيش. وكان هتلر يصرخ فى آذائهم قائلا "لا شيء ممكن إلا إذا حكمت إرادة واحدة وأطاعها الباقون دومًا، بدءًا بذوى المراكز العالية وصولاً إلى ذوى المراتب الدنيا".

كانت تنفذ الأوامر على نحو أعمى. كان على الجميع تنفيذ الأوامر من غير أى تردد. كان ذلك بسيطًا. أما الذين يعصون الأوامر فيعاملون وفقاً لذلك.

المرء لم يكن يساوى شيئاً. لم يسألوهم إن كان فى وسعهم أداء المطلوب أم لا. كان عليهم الطاعة فقط. فقد كانوا منظمة لغرض مشترك.

في ضياء المشاعل كان هناك مناشدة ليس للمنطق بل للاستعداد للتضحية الذاتية.

نفوس الأطفال كانت تشتعل يايمان باطل، بالتضحية، وبنكران الذات.

كان هايم يدرك بيقين تام أن الزعيم يقوم بكل شيء على الوجه الأكمل. لقد كان يصور فى ذلك الأيام وكأنه منقذ... وهكذا كان يراه رفاقه.

وعندما تخرج هايم من الشبيبة الهتلرية.. لم ينس حبه للعلم. فتفوق فى المدرسة الثانوية والتحق بكلية الطب. ورغم انشغاله بالدروس العملية المستمرة فى المستشفيات، الا أنه لم ينس ولاءه للزعيم. كان هايم حريصا على المشاركة فى اجتماعات الحزب النازى ومؤتمراته الجماهيرية واستعراضاته العسكرية المرعبة. وتأثر بأفكار تلك الحقبة من الصراع بين دول المحور والحلفاء. وأحب زميلته فى الدراسة "هيلن".

كانت رومانسية جدًا، تختلف عنه في ميوله العسكرية النازية. وكانت ميولها رأسمالية بينما كانست ميول هايم اشتراكية رغم كونه من عا ثلة ثرية و.. لقد جمعت بينهما التناقضات في الحياة.. ولكن الحب الشديد كان أقوى مما يتخيلان.

الكراسات والأدوات الجراحية لهايم عليها صور الزعيم هتلر، بينما هيلن تخفى خلف نظارها الطبية قصة حب عميقة لذلك الفتى الطويل الأنيق ذي الشعر الفاحم والعينين الثاقبتين، والمشية النظامية.

#### الفصل الثالث

#### من المستشفيات إلى معسكرات الاعتقال

انضم د. أربيرت هايم إلى وحدات النخبة النازية إس إس أو القوات الخاصة التى كانت تتبع الزعيم النازى أدولف هتلر بشكل مباشر وكان شعارها (شرفي هو إخلاصي). وقد كان د. هايم برتبة نقيب " كابتن " طبيب. وكان عمله طبيا فقط رغم ارتدائه الزى العسكرى النازى وحمله لمشارة "ss.".

وقد بدأت ال S.S بنشر الذعر في بداية ١٩٣٣ لملايين مــن الــشيوعيين واليهــود والغجــر، والمعارضين لهتلر وقد أرسلوا دون محاكمات إلى معسكرات الموت.

وتقول الروايات المختلفة التي تناقلتها الصحف الألمانية ومحطة زد دي إف:

إن أربيرت هايم عمل فى معسكرات اعتقال نازية مثل (ماوت هاوزن). وقد رددت المنظمات اليهودية روايات مفزعة عن هايم يكاد الإنسان ينتحب وهو يسمعها، مهما كانت غير صحيحة أو غير مؤكدة، وذلك بهدف ترسيخ مفهوم الاضطهاد اليهودى فى العالم. وللتاريخ والحقيقة أقول نعم كان هناك اضهاد لليهود ومعسكرات اعتقال لكن هذا لايعنى تضخيم الصورة وتحميل العالم كله عقدة الذنب، وتبرير قتل النساء والأطفال فى فلسطين؟

ومن بين تلك الروايات المرعبة أنه كان يجرى عمليات جراحية من دون تخدير السجين، وينتزع الأعضاء السليمة من أجساد المحتجزين الأصحاء لدراستها ومن ثم ترك أولئك المحتجزين يترفون حتى الموت.. وأنه كان أحيانا يحقن قلوب المعتقلين بالبترين والغازات السامة.. وفي أحد الأيام قطع رأس أحد المحتجزين واحتفظ به للذكرى لأن الضحية (بحسب هايم) كان الأكثر عندادًا بين الأشخاص الذين حضر عمليات التحقيق معهم، ومن قصص الرعب التي تروى حول طبيب الموت هايم أنه أهدى لقائد أحد المعتقلات التي يعمل بها أباجورة صنع غطاؤها من جلد إحدى ضحاياه، وتؤكد التقارير الصحفية الألمانية مثل صحف دى بيلت ودى زيت وبيلد ومجلة دير شسبيجل أن القوات الأمريكية المشاركة في الحرب العالمية الثانية ضمن قوات الحلفاء، اعتقلت هايم قرب نهاية الحرب لمدة عامين للشك في مشاركته في ارتكاب جرائم حرب ضد اليهود ولكن أطلق سراحه أطرب لمدة عامين للشك في مشاركته في ارتكاب جرائم حرب ضد اليهود ولكن أطلق سراحه أهاية عام ١٩٤٧، لعدم ثبوت التهم عليه فعاد إلى ألمانيا الغربية حيث مارس مهنة الطبب هناك

كطبيب للنساء والتوليد، قبل توحيد الألمانيتين وهو أمر غريب ، فالمعروف أن هايم كان مطلوبا من منظمات يهودية نشطة في العالم، على رأس أعداء السامية ومجرمي الحرب النازيين والمعسروف أن بون من أولى العواصم الغربية التي اعترفت بإسرائيل واشستركت معهسا في تحالفسات عديسدة استراتيجية.

والغريب بعد مرور ٣٠ عامًا على تلك الحوادث، وعدم ثبوت أدلة وقرائن على اشتراك هايم في جرائم ضد الإنسانية وضد اليهود. ولذلك عاش هايم بعد الإفراج عنه لمدة تزيد على عشرة أعوام بعد الحرب العالمية الثانية، قضى معظمها في مدينة بادن الألمانية، حيث تزوج وأنجب ولدين وعمل طبيب أمراض نساء، ثم هرب قبل القبض عليه مرة أخرى من الجماعات اليهودية التي وضعته رقم لا في قائمة المطلوبين من قبل إسرائيل والجماعات التي تريد محاكمة النازيين. حيث ضيقت تلك الجماعات الحناق حوله عام ١٩٦٢، أي بعد مرور ١٥ عامًا على عدم ثبوت أدلة اتمامه بارتكاب جرائم حرب.

#### الفصل الرابع النازيون في مصر

استغلت الدوائر الإسرائيلية قضية هايم لنبش القبور وفتح الملفات القديمة من جديد، من أجل أهداف معينة تتبغها إسرائيل كل فترة زمنية للتغطية على جرائمها.

وتبرز هنا عدة تساؤلات لماذا تريد إسرائيل الإيحاء بأن الحرب العالمية الثانية اندلعت مسن أجل اضطهاد اليهود فى العالم.؟ ولماذا تصر على محاكمة شخص تم تبرئته تاريخيا وتعيد التحقيق معه وإحضار الشهود والوثائق ولو كانت مزورة لإثبات وجهة نظرها؟

إنها لعبة مخابراتية على حد تعبير الخبير الأمنى اللواء سامح سيف اليزل، الذى اكد لى أن هدف إسرائيل من فتح هذا الملف ومن خلفها الصحف الألمانية وبعض الصحف الأمريكية هو خطة بعيدة الملدى للتغطية على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ودعوة بعض الأصوات في العالم محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلين. فضلا عن استهداف مصر ولو بصورة غير مباشرة والإشارة إلى أنما تــؤوى نازيين ومطلوبين للعدالة الدولية وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

فالمعروف أن مصر طول تاريخها لم تأو أى مجرم عالمى، سواءً كان نازيًا أو غير نازى وهناك دول فى العالم مثل أمريكا اللاتينية معروفة بإيواء المجرمين الدوليين. فإذا أراد تاجر مخدرات عالمى أو أحد أفراد عصابات المافيا البحث عن مكان أمن فإنه يدفع ثمن حمايته هناك. أما مصر فهى موقعة على اتفاقية الانتربول الدولى وهناك قائمة بما أسماء معينة فى كل فترة لمجرمين عالميين، تلزم بمم كل دولة موقعة على الاتفاقية. ومصر دائما تحترم الاتفاقيات الموقعة عليها والملزمة بما.

ويضيف سيف اليزل قائلا: إن مصر لم تكن تعلم بوجوده وقد دخل إليها فى الستينيات قادمًا مسن المانيا ثم اسبانيا ثم المغرب حتى القاهرة. وفى هذه الفترة لم تكن الرقابة على جوازات السفر مئسل هذه الأيام. وكانت هناك عصابات قمريب ربما أدخلته البلاد بأى هوية. وهو رجل ذكى جدًا لأنه عاش طوال فترة £ £ عامًا دون أن يكتشفه أحد. ولم يعلن عن نفسه. ومصر أيضا لم تمستم بهسذا الموضوع لأنه لم يأتما طلب من الحكومة الألمانية أو السفارة بالتحقق من الموضوع، فكل ما أثسير عبارة عن حملات إعلامية.. بدأتما قناة زد دى اف وصحيفة نيويورك تايمز.

ويلفت الخبير الأمنى النظر إلى حقيقة هامة وهى أن هناك كتابًا صدر عام ١٩٩٨ ف إسرائيل، للكاتب الإسرائيلى دانى باز بعنوان (لاعفو ولانسيان). وورد فيه على لسان جماعة (لاشوت) الفرنسية اليهودية "أى البومة وأم قويق" أنه تم القبض على الدكتور أربيرت هايم ومحاكمته وإعدامه في فرنسا عام ١٩٨٨. فلماذا يعاد فتح الملف حاليا إلا إذا كانت إسرائيل تريد البحث عن أى ورم في جسد العالم . ولذلك أعتقد أن قصة الدكتور هايم ليست سوى حلقة من حلقات لاتنتهى من قصص تضخمها إسرائيل وتوظيف الإعلام العالمي لمصلحتها.

وكلام سيف اليزل يدفعنى إلى التساؤل لماذا تريد الصحف الألمانية إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت؟ وهل تريد تلك الصحف توجيه أصابع الاقام إلى مصر مباشرة بايواء النازيين، لصصالح مصالحها مع إسرائيل؟

فالملاحظ أن تلك الصحف كانت تضع فى كل مانشيت رئيسى عبارة: (طبيب المــوت النـــازى بالقاهرة). وتضع بجانب صورته صورة الأهرامات الثلاثة أو تمثال أبي الهول.

وبينما ينفى فولكهارد مدير مكتب دير شبيجل بالقاهرة صحة استهداف الصحف الألمانية لمصر فى تحقيقاتها الصحفية حول طبيب الموت النازى مؤكدًا أن تلك الصحف كتبت أنه من المسلم به أن الجهات المصرية المختصة لم تكن على علم بتلك المهمة".

إلا أننى لاحظت من خلال رصدى لتك الصحف. ألها تركز على توجيه الهامات للسلطات المصرية بالتقصير في هذا الملف والتغاضى عنه وإخفاء مكان قبر الدكتور هايم. فتشير صحيفة "دى بيلت" مثلاً إلى عدم إغلاق ملف القضية حتى تفصح السلطات المصرية عن مكان قبر طبيب الموت النازى. وتقول الصحيفة (ومع تناقص أعداد الباقين على قيد الحياة من مجرمى الحسرب النازيين أصبحت قضية طبيب الموت النازى حاضرة، وعلى الرغم من الدليل المكتشف حديثا على الفترة التي أمضاها هايم في مصر فإنه من المستحيل غلق ملف قضيته لهائيا، حيث ما زال مكان دفسه لغزا). فنجد أن محطة زد دى إف تلمح إلى تاريخ العلاقات بين النازيين ومصر تاريخيا حيث تشير إلى أنه "خلال الحرب العالمية الثانية، استطاع الألمان تجنيد شخصيات مصرية رفيعة في البلاط الملكي المصرى في عهد الملك فاروق وكانت هناك قوى سياسية تدعو إلى التحالف مع ألمانيا في مواجهة المصرى في عهد الملك فاروق وكانت هناك قوى سياسية تدعو إلى التحالف مع ألمانيا في مواجهة المسخصيات في عهد الملك فاروق إلى الألمان وهتلر بما فيهم الملك ذاته، لم يكن عن اقتناع بأفكار الشخصيات في عهد الملك فاروق إلى الألمان وهتلر بما فيهم الملك ذاته، لم يكن عن اقتناع بأفكار النزية، بل كانت رؤية وطنية لأى مجاعة ضد الاحتلال البريطانيا لمصر.

وقد قرأت مؤخرًا كتابًا صدر فى برلين عام ٢٠٠٤ بعنوان (جهل بالتاريخ - لقاءات عربية مسع الحقبة النازية). عن "مركز الشرق المعاصر" فى برلين ويحتوى على عشر دراسات علمية مطولسة تنطلق من أسئلة مختلفة تعالج علاقة الدول العربية المعقدة مع الحقبة النازية فى ألمانيا.

وقد لفتت انتباهى دراسة للمؤرخ الإسرائيلى المتخصص فى تاريخ الـــشرق الأوســط إســرائيل غرشونى عن الوضع فى مصر فى بداية الثلاثينيات عن طريق تحليله لمواضيع مجلة "الهلال" الثقافيــة واسعة الانتشار، والتى كانت بمثابة منتدى للمفكرين، وطبقة المدن الوسطى المثقفة. ورأى المؤرخ الإسرائيلى أن مجلة "الهلال" عبرت آنذاك عن قلقها من تكوين بنية شمولية (توتاليتارية) فى المانيــا، وعن رفضها القاطع لكل أشكال التمييز العنصري.

وهذا المجلد الهام الصادر عن جهة علمية المانية أكبر دليل على أن النازية كانت مجرد أفكار سياسية يجرى تداولها فى تلك الحقبة باعتبارها مضادة للاستعمار الغربي، مثلما كانت هناك أفكار أخرى ترد على المؤيدين للفكر النازى واعتباره استعمارًا آخرًا للسشعوب وتكريسسا للقوميسة السشوفينية والعسكرتارية.

وهناك باحث ومترجم مرموق هو د.رمسيس عوض شقيق المفكر المصرى الراحل د. لويس عوض فجر مفاجأة في كتاباته عن المحرقة اليهودية (الهولوكوست) مثل "أشهر معسكر اعتقال نازى للنساء: رافتربروك"، و "معسكر الاعتقال النازي: برجن بلسن" (صادران عن مكتبة الأنجلو المصرية)، و "العرب والمحرقة" لروبرت ساتلوف (صادر عن دار أخبار اليوم — عن ترجمة رمسيس عوض). مشيرًا إلى وجود ضحايا مصريين للهولوكوست في اثنين من معسكرات الاعتقال النازية، وبالتحديد في معسكر اعتقال بالنمسا حيث قتل ستة مصريين، وهي معلومات يتم الكشف عنها للمرة الأولى، ويرجح أن دراسات أخرى يمكن أن تكشف عن أعداد أكبر من الضحايا من العرب والمصريين بسبب حالة التعاطف مع النازية التي شهدتما مصر خلال الحرب العالمية الثانية عندما والمصريين بسبب حالة التعاطف مع النازية التي شهدتما مصر خلال الحرب العالمية الثانية عندن أن كانت المظاهرات تخرج هاتفة "إلى الأمام يا روميل" واصفا إياها بأنما "قصر نظر" وكاشفا عن أن النازية تحتقر العرب بقدر احتقارها لليهود، بل كان العرب في الرؤية النازية في موقع أدني من الهود.

وعندما جاء الباحث الأمريكي ذو الأصل اليهودى روبرت ساتلوف إلى القاهرة لمناقشة كتابه عن المحرقة والعرب في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، دعانا أنا وساتلوف الصديق د. خسيرى إبراهيم أباظة الباحث بمعهد دراسات الشرق الأدبى بواشنطن إلى عشاء على باخرة نيليسة علسي

شرف ساتلوف رئيس خيرى فى المعهد. وخلال العشاء جرت بينى وبين ساتلوف مناظرة قصيرة تتقاطعها تدخلات من د. أباظة عن حقيقة الوجود النازى فى مصر، وكانت وجهة نظر ساتلوف المعروف بخلفياته المؤيدة للسياسات الإسرائيلية وقربه من المجلس اليهودى الأمريكى تؤكد وجسود نازين مصريين أيدوا هتلر فى سياساته فضلا عن زعم ساتلوف بوجود مساعدات عسكرية ودعم فنى للعلماء النازيين لمصر فى مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية وثورة يوليو بسبب توجهات الملك السياسة الناصرية المؤيدة للمعسكر الاشتراكي.

وقد قمت بالرد على مزاعم د. ساتلوف كاملة، وبالأسانيد التاريخية التي تؤكد أن بعض اليهــود المصريين هم الذين روجوا لفكرة وصول النازيين إلى مصر. وذلك بشهادة المؤرخ والمحامي اليهودي اليساري يوسف درويش الذي أسلم وعاش في مصر حتى رحيله عام ٢٠٠٧، رافضا الهجرة إلى إسرائيل كما فعل غيره من أبناء العائلات اليهودية. وقد قمت بتسجيل شهادة يوسف درويش في مترله بشارع يوسف الجندي خلف الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي عاش فيه قرابة ٩٧ عامُـــا. وكان خلالها ناشطا حقوقيا ومناضلا عماليا ومدافعا عن القضية الفلسطينية. وكان يرى أن إعجاب مصريين بالفكر النازى وصل إلى العائلة المالكة سابقا وكان يتصدرهم النبيل عباس حليم ابن خالة الملك فاروق. والملك نفسه كمابينا واتصاله مع بعض العناصر النازية من خلال خطابات متبادلـــة بينهما وجدت في الأرشيف البريطاني وقد ذكرها بالتفصيل الكاتب وجيه العتيق في كتابه (الملسك فاروق وألمانيا النازية - خمس سنوات من العلاقات السرية) ويتعرض فيه المؤلف لتفاصيل العلاقة السرية التي نشأت في أثناء الحرب العالمية الثانية بين الملك فاروق وألمانيا النازية، ويكــشف عــن أساليب الاتصال التي استخدمها الطرفان من وراء ظهر الانجليز والنتائج المثيرة التي تمخض عنسها هذا الاتصال. كما يتعرض الكتاب في صفحاته لميول الملك فاروق المحورية وبواعثهـــا ونتائجهـــا، ووصف الألمان له برجلهم الأول في مصر.. !!، بالإضافة إلى كشفه عن مراسلات الملك فاروق -هتلر، الألمان وحادث ٤ فبراير ١٩٤٢، ومحاولات إخراج الملك من مصر من قبل الانجليز ودور ذلك في اندفاع الملك بشدة نحو النازيين ليس عن اقتناع بل حنقا من الانجليز. ويكشف المؤلف عن وجود شكوك حول اتصال الملك فاروق بالمانيا من خلال سفارة تركيا لكن الإنجليز كانوا مراقبين كل إتصالاته ونجحوا في منع أي تعاون مخابراتي بين الملك والحزب النازي.

وقد ذكر لى عادل ثابت قريب الملك فاروق لوالدته أن الزعيم أدولف هتلر سعى لكسب صداقة الملك فاروق لطمعه في مصر فأهداه بمناسبة زواجه سيارة من السيارات الألمانية الفاخرة (مرسيدس)

ف ذلك الوقت وقد أشتهر قادة الجيش الألماني بركوبها في أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان هتلسر يريد أن يستميله لجانبه لمعرفته من خلال عناصر المخابرات الألمانية الموجودين في مسصر في تلسك الفترة فالملك كان لا يميل إلى الإنجليز.

كما قام حزب "مصر الفتاة" فى الثلاثينيات والأربعينيات بزعامة السياسى المصرى أحمد حـــــــين، على الشكل النازى الفاشي، وكان واحدًا من أحزاب الساحة المصرية وقتها يجتذب الشباب، وفي أثناء الحرب العالمية الثانية والتى وجدت مصر نفسها منخرطة فيها - إذ لا ناقة لها ولا جمل- كان حزب مصر الفتاة، مؤيدًا لألمانيا النازية.

لكن أخطر فترات حروب المخابرات المصرية والإسرائيلية كانت فى الستينيات وبدأت عندما استعان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بخبراء ألمان لتطوير بعض الصناعات المسصرية ، فسسعى الموساد الإسرائيلي لإرهابهم وتصفيتهم وإجبارهم على الرحيل من مصر. وهذه بعسض الوقسائع الخاصة بتاريخ الصراع بين مصر وإسرائيل على العقول الألمانية.

وهذه قصص تستحق أن تروى..

فتح الجنرال الألماني فارم باخر باب مسكنه بضاحية المعادى الشهيرة جنوب القاهرة، لم يجد أحدًا، لكنه وجد خطابًا أصفر. لم يفتحه وأغلق الباب بإحكام ودخل بسرعة إلى حجرة نوم أحد مساعديه قائلا: "اقرأ هذا الخطاب فورا" فصعق جو مساعد باخر وهو يقرأ رسالة تمديد الموساد الإسرائيلي بخطف ابنته التي تعيش في برلين إذا لم يتوقف عن مساعدة المصريين في مشروع الصواريخ بعيدة المدى".

كانت تلك الرسائة من الموساد الإسرائيلي الذي نشط فترة وجود علماء وضباط ألمان في القاهرة، في عهد الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر. والذي استغلت إسرائيل وسائل دعايتها الرهيبة لاتمام حكومة عبدالناصر بدعم النازيين. غير أن هناك دراسة موثقة قسام هسا السدكتور وجيسه عبدالصادق عتيق عن العلاقات الألمانية العربية تكشف عن مفاجات جديدة لأول مرة وهي أنسه عقب هزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥، هاجر عدد كبير من الضباط الألمسان إلى مصر عام ١٩٤٨ وليس في عهد عبدالناصر كما تردد بعض الدوائر اليهودية.

ويشير د. عتيق إلى أن القنصلية المصرية في بون بالمانيا الغربية تلقت منات الطلبات من السضباط الألمان في العهد النازى – وأني كنت أكره هذه الكلمة، للالتحاق بالجيش المصرى. في عهد وزارتي

حسين سرى باشا ومصطفى النحاس باشا. وقد كتب الملحق الدبلوماسى المصرى في القنصلية لوزارة الحربية أنه يتلقى مئات الطلبات يوميا باللجوء إلى القاهرة والعمل فيها.

وكانت الفرصة متاحة والجو السياسى فى مصر مهينا لذلك بسبب رغبة الحكومات الوطنية فى إنماء وجود البعثة الانجليزية لتدريب الجيش المصرى. وقد عبر الانجليز عن مخاوفهم من ذلك التغلف الألمانى فى الجيش المصرى وطريقة مشيته القريبة من النازية. ولكن الملك فاروق ضللهم وأبلغهم أن كل هذا الكلام يتم من وراء ظهره وبمعرفة الحكومة.

وبالطبع كان فاروق راضيا عن ذلك.

وقد وصل عدد هؤلاء الضباط الألمان إلى ٢٥٠ خبيرًا في مجال الـــصواريخ و٤٠٠ مـــن أكفـــا العسكريين.

وقد استمر وجودهم في مصر حتى عام ١٩٦٨ ثم هربوا بعد ضغوط إسرائيلية رهيبة واستعداء العالم ضد نظام الرئيس عبدالناصر.

ويكشف د. عتيق عن أهم أسماء الضباط الألمان مثل الجنرال فارم باخر : أحد كبار خبراء الصواريخ الألمان في عهد هتلر. وقد اشترك في مشروع الصواريخ المصرى واشترط أن يحضر كامل طاقمه الفني السابق وسكرتيرته " هونالوها " من ألمانيا. وقد تلقى تمديدات بطرود متفجرة وخطف ابنته التي تعيش في ألمانيا وتمديد عائلته اذا استمر في تنفيذ دعم المشروعات التصنيعية المصرية. وكذلك أقام في مصر ليكون أحد أهم خبراء الصواريخ الألمان. وشتراوس الجنرال المعروف. وقد كان هؤلاء الخبراء يسكنون في المعادى تحت هاية مشددة من السلطات المسصرية لأن المعادى معروف مداخلها وخارجها. وسهل تأمينها.

استمر وجود الضباط الألمان بالقاهرة في عهد عبد الناصر بإشراف حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية، ورئيس هيئة الصناعات الحربية.

وكانت السفارة الألمانية تشرف من بعيد وتراقب وجود هؤلاء الألمان. ولم تكن ترغب فى عهسه المستشار الألمانى كونراد اديناور ومن بعده إيرهارد أن تكون مشرفة إشرافا مباشرًا على الوجسود الألمانى فى مصر. حتى لاتثير إسرائيل الزوابع وتحرض العالم ضدها.

والغريب أن الموساد نجح فى اختراق بعض هؤلاء العلماء مثل فولف جانج الذى الهمته مسصر بتسريب معلومات إلى إسرائيل. وقاموا بتسليط امرأة عليه تابعة للدوائر الصهيونية. وقد خسشى عبدالناصر من إبعاده وطرده خارج مصر فيكشف المزيد من الأسرار فأبقاه فى القاهرة حتى وفاته.

وكادت مصر أن تحقق مشروعها بإنتاج صواريخ وطائرات ألمانية وهى معروفة منذ أيام هتلر بخبرتما في هذا المجال . وقد كشفت وثائق الحرب العالمية الثانية أن هتلر كاد أن يصل إلى تركيبة القنبلسة الذرية والصاروخ ٧2 العابر من المانش إلى لندن لولا أن قام الأمريكيون بسرقة العلماء الألمان قبل أن يصلوا للانفجار الانشطاري.

ولم يكن الكشف عن مكان وطبيعة عمل العلماء الألمان ليتم لولا معونة المخابرات الألمانية، والتي قامت ياقناع الشركات الألمانية الكبرى بتوفير فرص عمل لكل العلماء والخبراء الألمان السذين يرحلون عن مصر. وقدمت المخابرات الألمانية وريثة أجهزة النازية أيضا أسماء العلماء الألمان العاملين في مصر للموساد، والذي قام بدوره بتسريب أسمائهم للصحف الألمانية والإسسرائيلية وأشاع أن بعضهم كانوا من المتعاونين مع النظام النازى، وادعا أيضا أن أحدهم كان ضابطا سابقا في قوات العاصفة الرهبة التابعة لهتلر، وأشرف على تجارب غاز الأعصاب على المعتقلين في معسكرات الاعتقال. وتمادى الموساد في إدعاءاته أكثر حينما سرب للصحف أن العالم الألماني والضابط السابق "وولف جيانج بيلز"، قد أرسل عملاء له إلى أوروبا وأمريكا الشمالية لشراء مادة والضابط السابق "وولف جيانج بيلز"، قد أرسل عملاء له إلى أوروبا وأمريكا الشمالية لشراء مادة الكوبالت ، ٩ ومواد مشعة أخرى، وذلك للإيحاء بأن العلماء الألمان لايعملون فقط في تطوير صناعة الصواريخ المصرية، واغا كانوا يعملون أيضا في إنتاج أسلحة نووية.

ثم بدأ الموساد فى تنفيذ خطة لبث الذعر فى أوساط العلماء الألمان فى مصر واهتمـــت أن تكـــون بدايتها مؤثرة حتى تحقق الهدف منها.

فقد قام عملاء الموساد بمساعدة المخابرات الألمانية باختطاف المدير التجارى لشركة ألمانية غربيــة تدعى "هيرتزوج" كان يعمل اثنان من عملائها فى مصر هما البروفيسور بيلسته خبير بناء الصواريخ والبروفيسور كلاينفيختر خبير الإلكترونيات.

وتحت عملية خطف المدير التجارى للشركة الألمانية فى ١١ سبتمبر ١٩٦٢، بعد أن أتم زيارة قام هما للقاهرة، للتفاوض حول بعض المطالب المصرية بخصوص أنظمة الدفاع الجوى ، لكنه طلب إرجاء المفاوضات حتى يعود إلى ميونخ للاستفسار عن بعض الأشياء وهناك اختفى تمامه، وقه كشفت التحريات الأمنية أن عملاء الموساد الذين أدعوا ألهم يمثلون إحدى الشركات التجارية هم الذين استدعوه إلى ميونخ، وأوقعوا به بمساعدة المخابرات الألمانية. وقد أشارت بعض الروايات إلى أن الإسرائيلين قتلوه ثم تخلصوا من جئته ياذابتها بحامض خاص فى حوض سباحة.

وبعد هذه الواقعة بشهرين تقريبا (نوفمبر ١٩٦٢)، دوى انفجار قوى فى مكتب البريد المركزى عنطقة الأوبرا بالقاهرة ، نجم عنه قتل أحد الموظفين وإصابة آخرين بجراح، وانتهت التحقيقات التى قام بحا رجال الأمن المصريين إلى أن طردًا كان مرسلا إلى أحد العلماء الألمان ويسدعى (وولسف جيانج بيلز) قد انفجر. وتأكد ذلك بعد يوم واحد فقط من هذا الانفجار عندما انفجسر طسرد مرسل إلى البروفيسور الألماني الغربي بيلتسه من مكتب محام يدعى هاندكه بهامبورج بألمانيا الاتحادية. وقد ادى الانفجار إلى فقد سكرتيرة البروفيسور بيلتسه يدها وعينيها. بعد أن قامت بفض غلاف الطرد، واكتشف رجال الأمن المصريين أن عنوان مرسل الطرد كان مزيفا وأن المقصود به كسان إرهاب البروفيسور بيلتسه أحد علماء الشركة التى تم خطف وقتل مديرها التجارى من قبسل في ميونخ.

وفى الشهر التالى انفجر طرد آخر فى المصنع الحربى رقم ٣٣٣ كان ينتظره من ألمانيا اللواء كمال غراب أحد الضباط العاملين مع الألمان وأصاب الانفجار اللواء كمال وستة من معاونيه.

ولم يكتف الموساد بملاحقة العلماء الألمان بالمتفجرات داخل مصر وإنما قام عملاؤه بمطاردهم هم وأبناؤهم وذووهم خارجها أيضا، خاصة بعد أن بدأت السلطات المصرية تتخذ إجراءات خاصة لتأمين العلماء الألمان من الطرود المتفجرة، أو من أية محاولات للاغتيال.

فعندما كان البروفيسور كلاينفختير عائدًا بسيارته إلى مترله من مدينة بازل السويسرية، حيث كان يقضى اجازته، قطع الطريق عليه ثلاثة من المسلحين وأجبروه على التوقف تحت تمديد السلاح ثم اخرجوه من السيارة ووضعوا فوهة مسدس موجهة إلى رأسه وهددوه بالقتل اذا فكر في العودة إلى القاهرة بعد انقضاء اجازته، وقبل أن يركبوا سيارة اقتربت منهم، وجهوا له عدة لكمات وتركوه طريح الأرض، ورغم ذلك فان البروفيسور كلاينفيختير، لم يذعن لهذا التهديد وعاد بالفعل إلى القاهرة واستأنف عمله فيها حتى انتهى من إعداد نظام إلكتروني لتوجيه الصواريخ ساعد زميله البروفيسور فيلكه في بنائها.

أما البروفيسور باول جيورتكه فقد قام عملاء الموساد بتهديده بطريقة مختلفة. فقد اتصل بابنه وابنته أحد عملاء الموساد متخفيا في شخصية صديق لوالدهما منتحلا اسم أوتو ايوكليك، ومدعيا أنه قادم من القاهرة ويحمل رسالة من والدهما إليهما وطلب منهما الحضور إلى بازل في سويسرا للقائه نظرا لأنه منشغل ولاتسمح ظروفه بأن يأتي بنفسه إلى بون لتسليم الرسالة إليهما. وبالفعل سافر الابن والابنة إلى بازل للقاء صديق والدهما المزعوم، ولكنه بدلا من أن يسلمهما رسالة الوالد، وجه

إليهما رسالة تمديد من المخابرات الإسرائيلية لوالدهما ينذرهما بخطفه وتحويل حياته إلى جحيم اذا لم يكف عن العمل مع الجيش المصرى.

والمثير في الأمر أن الابن (رينير) والابنة (هايدى)، لم يرتبكا، بل على العكس فكرا في الإيقاع بعميل الموساد، فقد أوهماه أهما قد استجابا له وطلبا منه أن يلتقيا مرة ثانية ليناقشا معسه خطة لإجبار والدهما على العودة إلى المانيا وترك عمله في القاهرة، وقبل أن يتم هذا اللقاء الثاني كا الابن والابنة قد أبلغا شرطة بازل بماحدث، ولذلك استعد رجال شرطة بازل لتسجيل اللقاء وإلقاء القبض على عميل الموساد. وبالفعل انتهى اللقاء بذلك. وتم اعتقال عميل اخرالموسساد يسدعى "يوسف بن غالى" كان قد اصطحبه أتو ايوكليك معه في اللقاء. ليلحق بالموساد فشلا ذريعا لم ينسه أبدا. بينما استمر الوالد البروفيسور جيورتكه في عمله بمصر حتى نجح في تصميم طائرة مقاتلة قاذفة سريعة.

ومع ذلك استمر الموساد يطارد العلماء الألمان حتى عام ١٩٦٤، وهو العام الذى انتهت فيه مهمتهم بالقاهرة. وفي سبيل ذلك لجأت إلى زرع عميلها (فولفجانج لوتز) في مصر الذى قدم نفسه كثرى ألماني يهوى تربية الجياد وعرف في سجلات الموساد باسم عاشق الشمبانيا. وقد قام الموساد بتدريب فولفجانج تدريبا مكثفا على دراسة تاريخ مصر وسياستها وثقافتها، فضلا عن إجادت اللغتين العربية والانجليزية.

كانت مهمة هذا الجاسوس الإسرائيلي جمع معلومات عن العلماء الألمان في مسصر وعلسي وجسه الحصوص مهندسي الطائرات والطيران وخبراء الصواريخ، ليتسنى للموساد ملاحقتهم ومطاردهم. وكان لابد من عمل غطاء مناسب لمهمة "فولفجانج" أي شخصية منتحلة في لغة الاستخبارات. فسافر فولفغانج إلى استراليا وهو يتعلم ترويض وتربية الخيول. وفي ديسمبر ١٩٥٩ سافر لونز إلى المنانيا لكي يكون له تاريخ وماضٍ في حالة أن السلطات المصرية سالت عنه. وتنقل بين برلين فترة من الزمن ثم ميونخ، ليزيد من صعوبة اقتفاء الطريق الذي يسلكه من يريد اقتفاء أثره. فهو يعلم أنه لو استقصى أحد في مصر البحث عنه لتمكن من معرفة هويته الحقيقية.

وبعد قضاء سنة فى ألمانيا قرر الموساد أن وقت سفر لوتز إلى مصر قد حان، فساق السيارة بنفسه إلى جنوا ومن ثم أبحر فى سفينة ما إلى مصر، حيث وصل اليها فى شهر يناير عام ١٩٦١. وشرع الثرى الألمانى على الفور فى الاتصال بمن يعتقد فيهم نفعا له، وكان من الغايات التى رسمها لنفسسه التوصل إلى أندية السباق المحلية، ومن حسن الحظ أن أول الأندية التى ذهب إليها كان نادى

الفرسان الراقى بالجزيرة، الذى يعتبره ضباط الجيش المصرى بيتهم الثانى. وكان أول من التقى بمم لوتز هناك اللواء يوسف على غراب ضابط الشرطة المصرى ذى الرتبة الكبيرة فى البوليس. وقد قدم لوتز نفسه بصفته مربى خيول. وأخذ يغدق المال والمكافأت على الشخصيات التي كان يقابلها فى القاهرة.

وقد استغل في سبيل ذلك الحفلات التي كان يقيمها في الفيلا الفخمة التي اشـــتراها في المعـــادي بالقرب من مساكن العلماء الألمان، ومآدب الطعام والشراب التي أسرف في إقامتها لهم، وأقبلوا عليها بسبب حالة العزلة التي كانوا يعيشون فيها بسبب إجراءات الأمن التي فرضت عليهم بعد ملاحقتهم بالطرود المتفجرة. وقد سقط هذا الجاسوس عام ١٩٦٥ في أيدي المخابرات المصرية. وتمت محاكمته وصدر حكم بسجنه في ٢١ أغسطس ١٩٦٥ وقد ذكر المستشار سمير ناجي الذي كان وكيلا للنيابة "ممثل الادعاء" في تلك القضية التي بلغت أوراقها أكثر من ١٨٠٠ صفحة، أن الأدلة كانت ثابتة على لوتز، وخاصة ماتم ضبطه في مترله من أدوات تجسس دقيقة وضعت في بلاط الحمام ودولاب الملابس، وكعب بوت الخيل ومتفجرات من نوعية "TNT"، فضلا عــن أقلام تفجير وصابون الافندر شديد الانفجار. ويضيف ناجي: بل ان زوجته فالتراود اعترفت عليه، فضلا عن اكتشاف وثائق تؤكد أن لوتز يحمل الجنسية الإسرائيلية، وقد سبق له أن خدم في الجيش الإسرائيلي برتبة ملازم ثانٍ، وهي الوثائق التي سعى لوتز لإحراقها وإخفائها حتى لاتعلم السلطات المصرية شيئًا عنها. بل حتى لايعلم العلماء والخبراء والعسكريين الألمان شيئا عن ماضيه، باعتبار أن بعضهم هاجر إلى الشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية هربا من الملاحقات الإسرائيلية بتهمة النازية. وقد سجن لوتز في ليمان طرة، ولم يفرج عنه إلا بعد مبادلته مع إسرائيل بأسرى مصريين بعـــد حرب ١٩٦٧ واعترفت إسرائيل بأن فولفجانج مواطن إسرائيلي. فأفرج عنه في فبرايسر ١٩٦٨ بعد مفاوضات بين القاهرة وتل أبيب استمرت لمدة ٨ أشهر، وسافر إلى تل أبيب ثم تنقــل بــين الولايات المتحدة وألمانيا وتعرض لأزمات عنيفة ولم يقم الموساد بدعمه حينما خسر تجارته، بــل أعطاه راتبا تقاعديا بمبلغ ٢٠٠ دولار شهريًا فقط.

ومن هنا يتضح لنا الحقائق التالية:

أن الوجود النازى نشأ بعد عام ١٩٤٨ وفى عهد الملكية وليس منذ عهد عبدالناصر. ولكن الاستفادة الحقيقية من خبرات العلماء الألمان كانت فى عهد عبدالناصر لصالح تطوير قدرات مصر التصنيعية.

وهو مايدل على أن قضايا الوجود النازى فى مصر قديمة وتحاول إسرائيل إخراجها مسن قبور الماضى، لتصفية حسابات خاصة بها. واستغلال الدعاية السيئة ضد مصر. وتشويه فترة الثورة بألها لم تكن مشروعًا وطنيا خالصًا لمكافحة الاستعمار وصد المشروع الصهيوبى للسيطرة على المنطقسة العربية بل كان مشروعا يحظى بدعم النازيين.

كل الشواهد تؤكد أن إسرائيل كانت تعلم بتلك القائمة من العلماء الألمان وعملهم في مصر. وليس من المستبعد حسب كلام د. وجيه عتيق أن تكون إسرائيل على علم بمكان د. هايم منذ تلك الفترة ولكنها كانت تؤجل فتح الملفات وتختار التوقيت المناسب لتفجير القضايا في وجه من تريد ابتزازه. وخاصة ألمانيا التي تعانى عقدة الخوف والذنب من قمة النازية. والمعروف أن هناك تنسيق كبير بين المخابرات الألمانية والموساد. وهو تنسيق له ضروراته السياسية والاستراتيجية. لسببين : السبب الأول: أن المخابرات الألمانية تريد رفع الضغوط الإسرائيلية من على عاتقها، بسبب موضوع النازيين الذي أضر بسمعة ألمانيا في المجتمع الدولي وكلفها مليسارات السدولارات مسن التعويضات لليهود. ولذلك كان مفروضا عليها أن تقدم دعما معلوماتيا عن أماكن النازيين. أمسا السبب الثانى: فهو أن المخابرات الألمانية من أقدم أجهزة المخابرات في العالم التي لهسا خسبرة في الشرق الأوسط.

ويكشف الخبير فى دراسات النازية الدكتور وجيه عتيق أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة أن مصر كانت دائما هدفا للاستخبارات الألمانية ومحطة مهمة فى التعرف على الشرق الأوسط وعاداته وتقاليده قبل الانتقال إلى دول أخرى فى المنطقة.

ولفت عتيق الانتباه إلى أنه عندما تحدث عن شخصية مخابراتية ألمانية خطيرة في إحدى دراساته لقيت اهتماما ألمانيا واسعًا في الدوائر الدبلوماسية والثقافية. وهو ماكس فرايهير فون أوبنهايم وشهرته الدكور أوبن هايم وهو رجل مخابراتي من الطراز الأول عمل مستشارًا للقنصل الألماني العام في القاهرة في عام ١٨٩٦، رغم أنه من أصل يهودي. حيث كانت هناك قنصلية وليسست سفارة قبل الاستقلال المؤقت عام ١٩٣٦، وكان أوبنهايم حاصلا على دكتوراه في القانون فهو رجل قانون ودبلوماسي ومستشرق وعالم آثار ومخطط إنمائي، وهو من عائلة ارستقراطية، وأسرته تمتلك بنكاً حاليا عرف باسم "بنك أوبنهايم".

لعب أوبنهايم الكثير من الأدوار السياسية في المنطقة، كما لعب دور العميل المزدوج للعديد من أجهزة المخابرات في العالم، من وراء ظهر المخابرات الألمانية مثل المخابرات الانجليزية، وعندما اكتشفت الحكومة الألمانية حقيقته قامت بعزله.

ويؤكد د. عتيق أن الامبراطورية الألمانية قبل مجىء أدولف هتلر والنازيين، كانوا يثقون فى بعسض الألمان اليهود ويعطونهم مناصب مهمة، وقد حصل الدكتور أوبنهايم على منصب مسئول الشرق الأوسط فى الاستخبارات الألمانية قبل أن يظهر مصطلح الشرق الأوسط حيث كان يسمى "مسؤل السلطنة العثمانية والمنطقة العربية".

ويشير عتيق إلى أن المخابرات الألمانية اكتشفت أن الدكتور أوبنهايم يضللها وتسبب في هزيمة بلاده في حملة ديسمبر ١٩١٤ ويناير ١٩١٥ أثناء الحرب العالمية الأولى بالاشتراك بين ألمانيا والدولسة العثمانية "السلطنة التركية"، لاستعادة قناة السويس من الانجليز وحلفائهم، وكان أوبنهايم يعمسل مستشارًا للحملة لعمله في القاهرة والمنطقة ومعرفته العميقة بأسلوب التعامل الأمثل مع المسصريين والعرب. فضلا عن أنه كان يجيد اللغة العربية بعد أن أهداه والده نسخة من كتاب الف ليلة وليلة فعشق تراث الشرق ثم درس على يد مدرسين اللغة العربية وأتقنها ثم قام بالكثير من السرحلات الاستكشافية إلى الشرق ابتداءً من عام ١٨٨٣ وسجل رحلاته في مؤلفات قيمة تعد مراجع مهمة في تاريخ العرب، ومنها رحلته من دمشق إلى مسقط عام ١٨٩٣ التي دولها في كتاب أصدره عام معرفة المواقع والسكان في البلدان العربية.

ورغم هذه الثقة المطلقة من قبل الألمان فى أوبنهايم، إلا أنه كما تقول الوثائق الألمانية قام بتضليلهم وإعطائهم معلومات مغلوطة لصالح الانجليز. وثبت أنه كان يخدم الوكالة اليهودية فى مصر. ورتب مراحل مهمة فى بعض هجرة يهود مصروالدول العربية إلى فلسطين.

عاد أوبنهايم إلى ألمانيا بعد عزله عام ١٩١٧ ليعمل كعالم أكساديمى وأسسس مركسز دراسسات الاستشراف فى برلين وأصدر تسعة وثلاثين كتابًا ومنهم رحلة عبر البادية السورية وبلاد ما بسين النهرين، من البحر المتوسط إلى الخليج الفارسي، كتابات من سوريا وبلاد الرافسدين، رأس مسن المرمر لأمير سوري، رحلاتي العلمية في أعالى منطقة ما بين النهرين، رواتع تل حلف، قبائل بدوية وغير بدوية في سورية والعراق وشمال الجزيرة العربية.. إلخ، وكتب الكثير من المقالات والتقسارير والبحوث المهمة، وقد قام برحلات كثيرة في المنطقة العربية وعاش مع أبناء البادية، وتسوف عسام

١٩٤٦ والجدير بالذكر أن الكثير من أبحاثه فقدت بسبب تعرض بيته إلى الدمار بضرب القنابل في أثناء الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٣.

لكن د. عتيق يرى أن ألمانيا النازية في عهد هتلر، قامت بعزل جميع المسسؤلين اليهود وسحب النياشين التي حصلوا عليها من الإمبراطورية الألمانية. فهاجر أوبنهايم للولايات المتحدة هربا من بطش هتلر والنازيين. ولكن مازالت الخارجية الألمانية تحتفظ في وثائقها بملفات باسم "أوبنهايم".

وعلى الرغم من كل هذه الحروب المخابراتية بين إسرائيل و مصر حول إدعاء وجود نازيين بمصر إلا أن أربيرت هايم كان بعيدًا عن دائرة هذا المصراع فهو لم يكن خبيرًا عسكريًا أو خبيرًا صناعيًا تحتاج إليه مصر في أخطر فترات صراعها مع الغرب الاستعماري وإسرائيل.

ويؤكد ذلك ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن الدكتور روديجر هايم أن والده أبلغه بأن العديد من النازيين يعيشون في مصر، لكنه كان يفضل عدم الاختلاط بهم.

وخلاصة ماسبق أن تاريخ النازية فى مصر مجرد حقبة عابرة، وأفكار متناثرة وغير مؤثرة ولايوجد مصريون اعتنقوا النازية بأفكارها المتطرفة. فلماذا تريد إسرائيل ومؤرخيها الجدد ربط الماضى بالحاضر، عبر إحياء أسطورة طبيب الموت النازى فى القاهرة؟ إلا إذا كانت القضية لها حسسابات سياسية أخرى، منها محاولة إقناع الرأى العام الدولى بأن تعاطف مصر مع النازيين تاريخيا جعلها تؤوى عناصر نازية مطلوبة للعدالة الدولية على أراضيها. وهى افتراءات تخرج بها إسرائيل بشكل غير مباشر وعبر منظمات يهودية أمريكية.

والواضح فى اختيار تلك المنظمات لتوقيت الهجوم على مصر والهامها ألها تستهدف وضع مصر فى خانة معينة والتأثير على مكانتها الدولية. فعندما تحددت قمة بين الرئيسين أوباما ومبارك فى واشنطن يوم ١٨ أغسطس ٢٠٠٩ أرسلت قيادات يهودية أمريكية، رسالة إلى البيت الأبسيض تطالب الرئيس أوباما بعدم استقبال الرئيس مبارك بزعم قيام مصر يايواء مجرمين نازيين شاركوا فيما يسمى المحرقة النازية ضد اليهود المعروفة بالهولوكوست، كما وجهت تلك المنظمات خطابا للرئيس مبارك عبر السفارة المصرية بواشنطن من أجل مازعمته يايواء القاهرة لنازيين.

حالت وفاة الطفل محمد علاء مبارك دون إتمام زيارة الرئيس مبارك لواشنطن وعقدت قمة فيما
 بعد بين أوباما ومبارك في القاهرة.

وقال رافاييل ميدوف، رئيس معهد دراسات الهولوكوست، بواشنطن: "لقد كانست السسياسة المصرية بعد الحرب العالمية الثانية فيما يتعلق بالترحيب بمجرمي الحرب النازيين وصمة عار لم تسقط حتى الآن"، على حدّ زعمه.

وربطت تلك المنظمات المهودية فى رسالتها لأوباما بين ضرورة كشف السلطات المصرية أسرار وفاة الطبيب النازى أربيرت هايم فى القاهرة، ومكان قبره وبين أى تقدم فى العلاقات الأمريكيسة المصرية.

إلها أسطورة هايم التي تخرج من القمقم وفقا لتوجهات إسرائيلية وحسب توقيت وزمن محدد. فالأمور داخل الدوائر الصهيونية لاتتحرك وفق الصدفة.. بل وفق مخطط واضح.

والرواية مستمرة وحرب العقول لاتنتهى.. وهايم درس قاس ولكن الذاكرة العربية كذاكرة اليمام، لاتجيد سوى لغة النسيان وعفا الله عما سلف ولاتعرف الربط بين الأشياء وتوظيف التاريخ وإعادة قراءة الماضى بكل أحداثة وتداعياته.. بينما تقوم إسرائيل كل فترة باستدعاء أكثر من هايم لخدمة مصالحها وسياستها في المنطقة.

# الفصل الخامس لغز الخواجة طارق

فى منطقة متواضعة جدا فى حى الموسكى الشعبى القريب من الجامع الأزهر ومسجد الحسين أبــرز معالم القاهرة الإسلامية، وفى بنسيون فقير جدًا يسمى "قصر المدينة" الذى كان يقيم به الترلاء لفترة طويلة لتدنى أسعاره. عاش الدكتور هايم بشكل متنكر. وقام بتغيير اسمه إلى طارق حسين فريد بعد إسلامه.

وقد أقام الدكتور هايم علاقات وطيدة بجيرانه، من بينهم أسرة دومة التي كانت تدير فندق قــصر المدينة، وقال محمود دومة، (٣٩ عاما) الذي كان والده مالكا للفندق، إن الدكتور هايم كانــت يتحدث اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة الألمانية. مضيفا "إن العم طارق كان يقرأ القرآن ويتعلمه، ومعه نسخة منه باللغة الألمانية طلبتها أسرة دومة من أجله".

ويشعر دومة بالتأثر عند الحديث عن الرجل الذى كان يعرفه باسم العم طارق، ولم يصدق أبدًا تلك الروايات التى سمعها من الصحف ووسائل الإعلام من أنه كان نازيا ومجرم حرب ويقول دومة (كان العم طارق رجلا طيبا ولم تكن ملامحه توحى بأى شر بل كان مبتسما ودودا وكان صديقا لوالدى الحاج دومة صاحب الفندق وقد كنت أحبه مثل والدي، وكان يحبنى أيضا ويسشترى لى الكتب ويشجعنى على القراءة والتعلم).

ويتذكر دومة الابن كيف اشترى العم طارق مضارب تنس ووضع شبكة تنس فى سطح الفندق، حيث كان هو ورفاقه الصغار يلعبون مع الخواجة حتى غروب الشمس.

كان العم طارق رجلا نشطا لايغير من عاداته رغم تقدمه فى السن هكذا قال دومة الابن واصفا الدكتور هايم بأنه كان فارع الطول، بشكل مستقيم رغم كبر سنه وضعف بصره إلا أنه كان عاد عائم عافظا على روتينه بالسير لمسافة ١٥ ميلا يوميا فى شوارع العتبة والموسكى ومنطقة الحسين. وكان يسير إلى جامع الأزهر الشهير، حيث اعتنق الدين الإسلامي، وأشهر إسلامه بعد إطلاع واقتناع تام بمبادىء الإسلام وليس نجرد الهروب أو الخوف من شىء يطارده وكنا نشعر بخشوعه وهو يقرأ القران فى جامع الحسين وحيدًا أو حيث يجلس ليستمع إلى حلقات التلاوة فى الجامع أو حلقات الذكر التي كانت تقيمها الطرق الصوفية ولاتزال إلى يومنا هذا.

ويواصل دومة حكاياته عن العم طارق ويومياته فى القاهرة قائلا: فى وقت الظهيرة كان العسم طارق معتادًا على الجلوس في مقهى جروبى الشهير فى وسط المدينة، بشارع طلعت حرب ولسيس الفرع القريب من المعبد اليهودى بشارع عدلى. حيث كان يجلس وحده يتناول القهسوة المحسلاة بالحليب والشيكولاتة مع قطعة جاتوه وكان يستمر لمدة ساعتين ثم يعود إلى الفندق أو يذهب إلى مترل صديقه طبيب الأسنان الشهير الدكتور عبدالمنعم الرفاعى. وكان من عادة العم طارق أن يخضر لنا تورتة الشوكولاتة ويشترى بعض الحلويات للصغار من أبناء الحارة.

ويتذكر جيران واصدقاء الدكتور هايم في مصر أنه كان مصورًا فوتوغرافيًا رائعًا، يعشق التقاط الصور للشوارع والناس والأماكن الشعبية والأطفال وكان يحمل الكاميرا حول عنقه طوال الوقت تقريبا، ولكنه لم يسمح لنفسه مطلقا أن يظهر في صورة، ولذلك سبب وجيه، أنه لايريسد لأحسد معرفة مكانه أو حياته السرية. وقدلاحظ ذلك المحققون في الشرطة الألمانية وهم يتصفحون صوره الشخصية وكيف أن الدكتور هايم، لاعب هوكي الجليد البارع، ظل بعيدًا عن التصوير عندما كان فريق الهوكي الذي يلعب معه يقف لالتقاط صورة جماعية، حتى بعد أن فاز ببطولة ألمانيا وهسي المعلومة التي أكدها أيضا الدكتور طارق عبدالمنعم الرفاعي ابن صديق والده "وهو استسشاري في طب الأسنان عمره ٥ عاما" قائلا: كان أونكل طارق مرتبط بنا وكثير الزيارات لوالدى السذى تعرف عليه بسبب تردده على عيادته للأسنان. ولم يكن شكله أو سلوكه يدل أبدا على أنه مجسرم حرب نازى كما تردد بعض وفاته. وقد كان يقوم بتصويرى في عيادة والدى ولكنه لم يكن يحسب تصوير نفسه أبدًا.

وفيما عدا ذلك كانت حياته طبيعية وكان مؤمنًا بالإسلام عن اقتناع وصفاء نية. وكذلك كسان مؤمنًا بعدالة القضية الفلسطينية. وضد سياسات الفصل العنصرية التي تمارسها إسرائيل. ويتلذكر د. الرفاعي قصة بالغة الدلالة والأهمية وهي أن الدكتور هايم اعد بحثا عن أصل اليهود حاليا أو يهود العصر الحديث، وتحدث فيه عن الجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وأوضح أن جماعة الخزر اليهودية، وهي جماعة ضغط صهيونية في الولايات المتحدة، كانت أول من أعلن الحرب على ألمانيا تحت قيادة هتلر عام ١٩٣٣.

وكان الحديث عن الجماعة العرقية التركية الخزر هي الفكرة الأساسية المتكررة التي تناولها الدكتور هايم، الذي ظل منشغلا في القاهرة بإجراء بحث كتبه بالإنجليزية والألمانية، منتقدا بشدة «إمكانية نظرية معاداة السامية، بسبب حقيقة أن معظم اليهود ليسوا سامين في أصولهم العرقية»، على حد

قوله. وهي الأفكار التي يراها الدكتور الرفاعي مقتبسة من أفكار المفكر المصرى الراحل الدكتور جمال حمدان.

ويروى الرفاعى رواية خطيرة عن كيفية اشتعال الضجة الإعلامية حول وفاة المسدكتور هسايم في القاهرة. قائلا: حدث في عام ٢٠٠٨ أن اتصلت بي محطة زد دى اف الألمانية وسألتني عدة أسئلة عن حياة الدكتور هايم وعندما سألتهم من أين عرفوا رقم هاتفي وعلاقتي بالرجل الألماني قسالوا لي إن ذلك كان بواسطة ابن المحكور هايم. (روديجر) وهو طبيب عمره ٤٥ عامًا ويعيش في مدينة بادن—بادن جنوب ألمانيا. ويضيف الرفاعي قائلا: كانت أسئلة الفضائية الألمانية مثيرة للمشكوك والريبة عبر الهاتف، مثلا سألونى: هل وجدت سجل الأسنان وأشعة الفك الخاصة بالمدكتور هايم؟ وما حقيقة صلته باليهود؟ وأين دفن بالقاهرة؟ وكيف أسلم؟ وكانوا يحاولون أخذ معلومات بطريقة مثيرة للشك. ولذلك أبلغت الجهات الأمنية المختصة في مصر بتلك المحادثات الهاتفية حتى موعد تسجيل البرنامج والغريب كما يقول الرفاعي إلى يم يخبروه بحقيقة اقام المدكتور هايم بأنسه مجسرم حرب نازى هارب من العدالة على حد قولهم. إلا بعد أن جاءوا إلى القاهرة للتسجيل معى. وقد حرب نازى هارب من العدالة على حد قولهم. إلا بعد أن جاءوا إلى القاهرة للتسجيل معى. وقد كان غرضهم من الحصول على أشعة الفك، قبل ظهور تحليل السلورة البحث عنه قائمة وجارية كعملية ابتزاز مستمرة.

ويذكر الدكتور الرفاعى أن الدكتور هايم ترك لوالده مسودات مختلفة من بحثه حول أصل اليهود بالإضافة إلى قائمة لإرسال مسودات من البحث إلى شخصيات بارزة حول العالم، تحست اسم الدكتور يوسف إبراهيم، من بينهم أمين عام الأمم المتحدة وقتها كورت فالدهايم، ومستشار الأمن القومى فى الولايات المتحدة زبينغنيو بريجنسكي، وزعيم يوغوسلافيا الراحل المارشال تيتو لمشاركته في تأسيس حركة عدم الانحياز.

وكان إلمار تيفيزين نائب رئيس التحرير بالقناة الثانية للتلفزيون الألماني (زد.دي.إف) قد أكد في بيان صحفى أن معلومات القناة التلفزيونية وصحيفة "نيويورك تاعز" الأمريكية تفيد بأن طبيب الموت الذي تلاحقه السلطات المختلفة في أنحاء العالم باعتباره أحد أكبر مجرمي الحرب الباقين على قيد الحياة قد توفي بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من أغسطس ١٩٩٢ بعد إصابته بمسرض المسرطان.

وأشارت معلومات القناة الثانية في التلفزيون الألماني إلى أن الدكتور هايم اعتنق الإسلام في أوائسل الثمانينيات من القرن الماضي ليشطب سجله الغربي وأصبح اسمه منذ ذلك الوقت "طارق حسسبن فريد" إمعانا في التخفي. وهو الأمر الذي ينفيه المدكتور طارق الرفاعي مؤكدًا أن المدكتور هايم كان مقتنعا بسماحة الإسلام ومبادئه السامية. وذكرت القناة ألها عثرت على حقيبة تخص طبيب الموت بما أكثر من ١٠٠ وثيقة من بينها صور جواز سفر مصري وطلبات للحصول على الإقامة ومستندات سحب أرصدة من البنوك وخطابات شخصية ومستندات طبية وكلها لا تدع أي مجال للشك أن هذا الشخص هو أربيرت هايم الصادر بحقه أمر اعتقال كمجرم حرب نازي. لكن صحيفة إنترناشيونال هيرالمدريبيون، ذكرت في عددها أن هناك حقيبة يعلوها التراب وذات أقفال صحيفة إنترناشيونال هيرالمدريبيون، ذكرت في عددها أن هناك حقيبة يعلوها التراب وذات أقفال مدئة محزنة في القاهرة، تخفى الحقيقة وراء هروبه إلى الشرق الأوسط حصلت عليها صحيفة نويورك تايمز ومحطة تليفزيون (زد.دي.إف) من عائلة «دومة» التي تملك الفندق المسمى بدقصر المدينة» الذي كان يقيم فيه، موضحة أن الملفات بالحقيبة تحكي قصة حياته وموته منذ ١٧ عامًا في مصو.

وأشارت الصحيفة غلى أن الحقيبة تضم أوراقا صفراء وبعض المظاريف التي لاتزال محكمة الغلــق وخطابات لـــ(هايم) ونتائج الفحوصات الطبية ومعاملاته المالية.

وتحوى الحقيبة أيضا رسومات للجنود والقطارات، رسمها الأبناء الذين تركهم فى ألمانيا. وتحمل بعض الوثائق اسم هايم، بينما تحمل أخرى اسم فريد، ولكن غالبيتها تحمل الاسم الثاني، مثل طلب الحصول على الإقامة المصرية باسم طارق حسين فريد، بتاريخ الميلاد ذاته، ٢٨ يونيو ١٩١٤، وعلى الميلاد ذاته، رادكبرسبرغ فى النمسا. وتضمنت الحقيبة مقالا من إحدى المجلات الألمانية حول مطاردته ومحاكمته غيابيا». هى مجلة دير شبيجل. ورد الدكتور هايم على المقال قائلا "كانت هذه مجرد مصادفة أن الشرطة لم تلق القبض على، لأننى لم أكن فى مترلى فى ذلك الوقت». وليس مسن الواضح ما إذا كان قد أرسل بهذا الخطاب بالفعل، وقد وجد فى ملفاته، التى عثر عليها العديد من الرسائل المكتوبة بخط متصل دقيق باللغة الألمانية أو الإنجليزية.

وتوضح الوثائق التى حصلت عليها محطة زد.دي.اف أن الدكتور هايم كان يتلقى تمسويلا مسن تحويلا مسن تحويلات نقدية كانت ترسلها إليه شقيقته على فترات غير منتظمة. وكان التمويل يأتى من عوائد عقارات مؤجرة في برلين يملكها الطبيب النازي.

وفى مقابلة للتليفزيون الألماني مع ابن الدكتور هايم فى مترل الأسرة فى بادن-بادن اعترف هايم الابن "د. روديجر" علنا لأول مرة أنه كان مع والده فى مصر فى وقت وفاته من مرض سرطان المستقيم فى ١٠ أغسطس ١٩٩٢.

وقال هايم الابن الذى يتميز بطوله مثل أبيه ووجهه يمتلئ بالحزن وهو يتحدث فى هدوء وحسذر: «كان ذلك فى فترة دورة الألعاب الأوليمبية، وكان هناك تلفزيون فى الغرفة، وكسان يسشاهد الألعاب. لقد كانت تشتت انتباهه، فلا بد أنه كان يعانى من ألم كبير».

وقد ذكر هايم الابن للتليفزيون الألماني أنه عرف مكان والده من عمته، التي توفيت منـــذ ذلــك الحين. وقال إنه لم يظهر شخصيته حينها لأنه لم يرد أن يسبب مشكلة لأى من أصدقاء والـــده في مصر. وخاصة الطبيب عبدالمنعم الرفاعي وعائلة دومة.

ويضيف هايم الابن قائلا: كان أبي يتمتع بحب الحياة وعشق ممارسة الرياضة ولكن في عام ١٩٩٠ ا أخذت صحته في التدهور، وتم تشخيص حالته بأنه مريض بسرطان الأمعاء وظل يعالج بالقرب من مسكنه في مستشفى الحسين الجامعي وبعض المستشفيات الخاصة عن طريق علاقات صديقه الدكتور الرفاعي.

ويقول هايم الابن "كنت مصرا على تحقيق أمنية أبى بالتبرع بجسده للعلم، وهذا أمر ليس بسهل فى دولة مسلمة، حيث تقضى القوانين بسرعة دفن الموتى وتعارض التشريح. وقد عارضنى العم دومة وأصر على تغسيل والدى وتكفينه فى كفن أبيض وفقا للشريعة الإسلامية، ووضعه فى نعش خشبى وعمل جنازة وعزاء له تماما مثل أى متوفٍ مصرى مسلم.

والغريب أنه رغم قوة العلاقة بين د.روديجر هايم بعائلة دومة إلا أن هناك أسئلة ما زالت تطرح نفسها حيث لماذا لم يسلم أصحاب الفندق حقيبة المستندات لهايم الابن أو للمسلطات المصرية وسلموها للقناة الألمانية وصحيفة نيويورك تايمز وماهو المبلغ الذى دفع مقابل تلك الصفقة؟ وهل كان هذا التسريب مطلوبا لنشر معلومات معينة حول وفاة هايم. وانتهاء قصته.؟

أين دفن هايم؟

ولاشك أن مقبرة هايم ستظل شغل اليهود الشاغل ووسائل الإعلام الألمانية للتأكد من صحة وفاته. وقد استبعدت زد.دي.اف إمكانية العثور على رفات الطبيب النازي، نظرا لدفنه في مقابر الفقراء بالقاهرة القديمة وهي مقابر يعاد استخدامها مرة أخرى كل بضعة أعوام أي أن المقبرة من الممكن

أن تكون قد اختفت أو زالت معالمها وهو أمر معتاد ومعروف لكثرة عدد السكان وزحف المساكن على المقابر داخل القاهرة القديمة.

وقد شككت صحفية المانية في صحة رواية التليفزيون الألماني وصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بشأن وفاة النازى الألماني المعروف بلقب "طبيب الموت" أربيرت هايم، الذي قيل إنه عاش في مصر وتوفى باحدى مناطق القاهرة، متأثرًا بمرض السرطان عام ١٩٩٢.

فقد ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن هناك احتمالا في أن يكون هايم مازال على قيد الحياة، ويبلغ من العمر الآن £ 9 عاما ويعيش في شيلي، ولا يوجد أي دليل أهائي على أنه توفي.

واضافت الصحيفة أن هايم مازال حيا وكان يعيش في مصر لفترة طويلة، إلا أنه انتقل بعد ذلك ليعيش في شيلي. مع ابنة غير شرعية له ويبلغ من العمر حاليا ٩٥ عاما مثل ايفان بنيابوك الرهيب. الذي ترفض بولندا تسليمه إلى إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب نازية. وهي نفس الرواية التي يتبناها رئيس مركز "سيمون ويزنتال" افرايم زوروف الذي شكك في صحة ما أثير حول وفاة الدكتور هايم متوقعا أن يكون ابن "طبيب الموت النازى" الذي يعيش حاليا في ألمانيا هو السذى اختلق القصة بالكامل ونقلها إلى وسائل الإعلام.، للتغطية على مكان اختفاء والده والا لمساذا لم يطلب دفنه في ألمانيا وارتضى دفنه في بلد غريب كانه منفي وفي مقبرة عامة وهو أمر غير منطقى العلى حد قوله.

وعلى الرغم من تأكيد البعض فى المانيا وإسرائيل أن هايم حى يرزق فى منطقة ما فى أمريكا اللاتينية بالقرب من سيدة تدعى ألها ابنته غير الشرعية فى شيلي، إلا أن شهودًا من مختلف أنحاء العالم واصلوا الإدعاء بألهم شاهدوه فى مكان أو آخر مما ضلل المحققين على مدى عشرات السنين فالبعض إدعى وجوده فى الدانمارك وأسبانيا أو الأرجنتين وأكد البعض رؤيته قبسل سسنوات فى أو رجواى.

وقد أرسل شهود من فنلندا إلى فيتنام ومن السعودية إلى الأرجنتين معلومات سرية إلى المحققين فى الشرطة الألمانية رسائل عن رؤيته "لقد شاهدت الدكتور هايم وأريد حقى فى المكافأة". هكذا تلقى المحققون عشرات الرسائل الكاذبة التى تشكك منها فى وفاة هايم.

"كان رجلا وحيدا تماما ومتدينا للغاية. لم تكن له لحية لكنه كان يصوم كل أيام شـــهر رمـــضان. ويصلى التراويح في جامع الحسين". هكذا تكلم الحاج همال أبو أحمد (٤٨ عامًا) الذى يمتلك متجرا فى العمارة التى يقع الفندق فى طابقيها الأخيرين كأحد شهود الحياة السرية لطبيب الموت النازى الدكتور أربيرت هايم أو الخواجة طارق فريد كما كان يعرف فى القاهرة. عندما سألته عن يوميات الدكتور هايم كألماني مسسلم فى رمضان.

ويضيف الحاج أبو أحمد قائلا: "لقد عرفته عندما كان عمرى ١٧ عاما وكنت أعرف أن الدكتور طارق الذى كنت أراه يوميا ألمانيا مصريًا مسلمًا، لقد كان رجلا ضخما قليل الكلام لكنه لم يكن يفوت فرضا وكان يؤدى الصلاة فى المسجد بانتظام ولم نشعر يوما أنه متكبر أو غير مرغوب فيه بين أهل المنطقة. كان الجميع يحبونه ويقدورنه، ويتسابقون لدعوته للجلوس معهم على المقههى. ولكنه كان يعتذر فى أدب شديد متعللا بصحته أو انشغاله بالقراءة وخاصة الكتب القديمة.

ويؤكد أبو أحمد أن الخواجة طارق كان مهتما بروحانيات وطقوس شهر رمضان مثل الزينة السق يعلقها الأطفال فى الشارع والفوانيس خاصة النحاس وكان يسأل صناع الفوانيس عن طريقة صناعتها وشكلها المميز وأحيانا كان يقوم بشراء بعض الفوانيس لأطفال جيرانه لإدخال السعادة عليهم. وكان العم طارق يستيقظ مبكرا، ويجرى تدريبات رياضية فى الصباح ثم يسؤدى صلاة الظهر فى الجامع الأزهر أو فى جامع سيدنا الحسين وكان معجبا بتصميم وعمارة المساجد والمبانى فى القاهرة. وبعد ذلك كان يشترى كتبا من منطقة الأزهر وحول جامع الحسين وهى غالبا ما تكون كتبا فى التاريخ. كنا نشاهده يحملها معه.

ويعترف أبو أحمد أن الدكتور هايم لم يكن يحب الإفطار الجماعى أو السحور مع مجموعة أبدا، متعللا بأنه مريض وله نظام غذائى معين. إلا نادرا وبعد إلحاح وفي وليمة لشخص فقط أو شخصين وليست جماعية ولم نكن ندرى لماذا وكنا نقدر سنه وكونه ألمانيا بأن تكون له عادات تختلف عنا. "ويعترف أبو أحمد أن الدكتور هايم كان نادرًا ما كان يخرج خلال السنوات العشر الأخيرة مسن حياته كما أنه نادرًا ما كان يأتى أصدقاء لزيارته، باستثناء صديقه الدكتور عبدالمنعم الرفاعى". ويعترف أصدقاء هايم وجيرانه في مصر أهم لم يكونوا على علم بماضيه أو كونسه بجرمًا نازيًا ولايصدقون ذلك. وقد غضبوا عندما سمعوا تلك الأوصاف من الصحف الغربية والتليفزيون ولايصدقون ذلك. وقد غضبوا عندما سمعوا تلك الأوصاف من الصحف الغربية والتليفزيون الألماني، أو الصحفيين الذين توافدوا على الفندق الذي يسكن فيه. لعمل تحقيق عن الحياة السرية لطبيب الموت النازى، واعتبروها صحفا ومحطات تابعة لإسرائيل وتريد تشويه صورة الرجل. الكثيرون كانوا متعاطفين مع العم طارق ويؤمنون ببراءته من تلك الجرائم الرهيبة والمفزعة.

وفى ١٦ فبراير ٢٠٠٩ سلّم مركز "سيمون ويزنتال" لملاحقة مجرمى الحرب النسازيين، السسفارة المصرية بتل أبيب،، قائمة تضم ٢٩ اسما لمن وصفهم بالمجرمين النازيين، وأرفسق طلبسه بمطالبسة السلطات المصرية بالبحث في مصير الطبيب النازى الدكتور أربيرت هايم.

وقد ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية،، أن القائمة أعدها مركز "سيمون ويزنتال" منذ عام ١٩٦٧، وتضم أسماءً لشخصيات نازية بارزة، مثل مساعد القائد النازي المعروف ايخمان الفايس برونر، الذي هرب لسوريا، وفرانز ابروميت نائب قائد معسكر الإبادة النازية سويفور وجوستاف فرانز فاجنر، الذي انتحر بعد أن تم اعتقاله بالبرازيل، والدكتور رودولف ميلدنار رئيس جهـــاز "الجستابو" الاستخباري الألماني في أثناء الحرب العالة الثانية، وفريدريك فارتسوك قائد معــسكر يانوفيسكا النازي. وأضافت أن "عددًا كبيرا من المجرمين الهاربين تحولوا إلى الإسمالام وتم إلحساق أسماءهم العربية بالقائمة"، ونقلت عن الدكتور افرايم زوروف مدير مركز سيمون ويزنتال، قوله إن "المركز يتمنى أكثر من أى شيء أن يعرف بشكل لهائي هل مات بالفعــل الــدكتور أربــيرت في القاهرة". ويعتبر الدكتور هايم أحد المشهورين في معسكرات التعذيب والاعتقال لدى هتلر لدرجة أنه عرف باسم "طبيب الموت"، وقد فر من قبضة النظام الألماني الذي تولى السلطة عقب سقوط هتلر وفشلت الشرطة في العثور عليه، حيث وردت تقارير شتى تؤكد أنه فر إلى الولايات المتحدة وأخرى تؤكد وجوده في النمسا، بينما قالت بعض التقارير إنه اتجه إلى الشوق الأوسط واختبا في المملكة العربية السعودية. وقد حوكم غيابيا بعد هربه حيث حكمت عليه محكمة المانية أحكامــــا مشددة يصل بعضها إلى الإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها المشاركة في تعديب السجناء اليهود، إضافة إلى التجارب الطبية والكيميائية التي كان يجريها على المعتقلين الذين يرغب النظام النازي في التخلص منهم، وقد تصدر طويلا المرتبة الثانية في قائمة مجرمي الحرب النسازيين الذين يجرى البحث عنهم بعد الويس برونر الذي كان المساعد الرئيسي لأدولف ايخمان والـــذي يفترض أنه توفى، وحتى الآن لم تصرح الجهات المصرية المسؤلة أو الحكومة المصرية بأي شيء عـــن حياة الذكتور هايم في القاهرة ووفاته، بعد سنوات من اختبائه على أراضيها، كما تؤكد التقارير، وشهود العيان وابنه ووثائقه الشخصية، فيمايعد ضربة قاصمة للمخابرات الإسرائيلية التي ظلــت تتعقبه لأكثر من ٢٥ عامًا دون أن تتوصل إلى مكان اختبائه. ". وقد سألت مــسنولا حكوميـــا مصريا عن تلك القضية فأكد لي ألها شأن غير مصرى، مجرد شخص يهم دول وأطراف أخرى ولم تأتِ مطالب رسمية من أى جهة ألمانيا أو غيرها، ثم إن مصر قمتم باللاجئين السياسيين وليس لها أى شأن بمن يدخلها بشكل غير شرعى ولاتعلم عنه شيئا. وليس مطلوبا لديها.

وبينما ذكرت الإذاعة الألمانية أن السلطات هناك أكدت صحة وفاة هايم، حيث قال متحدث باسم هيئة مكافحة الجريمة في ولاية بادن فورتمبرج الألمانية في شتوتجارت "إن المعلومات الحالية توضح أن هايم أقام في القاهرة منذ عام ١٩٦٣ ودفن بما بعد وفاته. موضحا أن التحريات جارية للتأكد من صحة هذه التواريخ. وأن السلطات الألمانية حصلت على معلومات تؤكد أن هايم أقام في مصصر نماية ستينيات القرن الماضي، لكن السلطات المصرية لم تثبت ذلك." وقد ذكر لى النائب الألماني عمال قارصلي ذو الأصل السوري وصاحب كتاب (المانيا بين عقدة الذنب والخوف) عن تجربته مع اللوبي اليهودي هناك. كيف أن مقر شرطة ولاية بادن فارتيمبرك في شيوتغارت، يمتليء بخريطة العالم بعلامات مغناطيسية صغيرة، حيث تشير إلى الأماكن التي ظهرت فيها أنباء أو تقارير عن طبيب الموت النازي أربيرت هايم. وأن المحققين الألمان قاموا بتتبع أكثسر مسن ١٤٠٠ خيطا، واستبعدوا العديد من الأشخاص الذين ظنوا أنهم الدكتور هايم. وعلى الرغم من أنهم لم يقبضوا عليه مطلقا فإنهم كانوا قريبن من مكان اختبائه في الشرق الأوسط

والعجيب أن إسرائيل تحاول ابتزاز دول العالم كله فى مسألة النازيين وجرائمهم، لكنها لكن لم تجرؤ على الهام الولايات المتحدة والفاتيكان بأهما لعبا الدور الأول والأساسي فى قريسب النسازيين السابقين؟ بل إن هايم نفسه وقع فى أيدى الأمريكيين عام ١٩٤٦ وقاموا بالتحقيق معه ثم أطلقوا سراحه، كما بينت بالتفصيل ولا شك فى ألهم ساعدوه على الهرب. ولا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة كانت تستغل خبرات النازيين السابقين فى جميع المجالات وكان أشهرهم العالم فرنير فون براون وهو الأب الشرعى للبرنامج الفضائى الأمريكى، فلماذا تصر إسرائيل والمنظمات اليهودية على نبش القبور وإخراج الأموات من قبورهم؟

ولماذا لم تطالب إسرائيل برأس روشيس ميش الحارس الشخصى للزعيم النازى أدولف هتلر بعيد ميلاده التسعين في شهر فبراير ٢٠٠٩، وهو آخر شاهد على قيد الحياة من رجال هتلسر وكان حارسه الشخصى والمسئول عن الرد على تليفوناته وكان عمره ٢٧ عاما عندما سقط حكم هتلر وكتب ميش مذكراته بعنوان (الحارس) وذكر فيها تفاصيل خاصة عن حياة هتلسر وهولوكسست والنازية. والواضح أن إسرائيل تريد ربط أى مجرم بمصر من أجل الابتزاز السياسي فقط واختلاق القصص البوليسية والخيالية.

وليس مستبعدا أن تقوم إسرائيل أو هوليوود التى يسيطر عليها اللوبي اليهودى بعمل فيلم سينمائى ضخم عن حياة الدكتور هايم فى القاهرة مثلما استحوذت الحياة السرية التى عاشها النازيون فى دول مثل الأرجنتين وباراجواى على خيال العامة فى كتب وأفلام مثل «ملف الأوديسة» و«فتيان من البرازيل»، بل أن قصة هايم سوف تتفوق عليهم جميعا بسبب إغراء منطقة الشرق الأوسط وسحرها ووجود عناصر درامية جديدة فى القصة المتنقلة بين عواصم دول عديدة كالنمسا والمانيا والمغرب ومصر وشيلى.

وبينما تجاهلت الصحف العالمية ووسائل الإعلام الغربية مايحدث من مجازر لنساء وأطفسال غـزة العزل، نجد أن هناك • ١٣٠ مقالة و • ٢ تحقيقًا تليفزيونيًا تناول حيـــاة طبيـــب المــوت النـــازى والمغموض حول وفاته والمطالبة بمحاكمته.

فقد تبنت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" حملة حول حياة طبيب الموت النازى فى القاهرة ونقلت عن عشرة أشخاص من المعارف المقربين لطارق حسين فريد \_ الاسم الذى اختبأ به الدكتور هـايم \_ قولهم أن أحداً منهم لم يكن يعرف حقيقة الرجل الذي عايشوه لسنوات طويلة، على الرغم مـن قول البعض ألهم كانوا يشعرون بأن الرجل يهرب من شيء ما، و ربما كان علـى خـلاف مـع البعض. فى المانيا ومن المحتمل أن يكون اليهود الذين يطاردونه، وقد يكون هذا هو السبب الـذى جعله يلجأ إلى مصر.

وخصصت صحيفة إنترناشيونال هيرالدتريبيون مانشيتًا في عددها الصادر في شهر فبراير ٢٠٠٩، لسرد تفاصيل قصة الطبيب، وقالت إنه كان عضوًا في قوات خاصة تابعة للزعيم النازي هتلر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشباب والأطفال المصريين كانوا ينادونه بــ«عم طارق»، وأوضــحت أنه رجل ممشوق القوام يمارس رياضة المشى، وواظب عليها بقطع ٢٥ كيلو متراً يوميا عبر شوارع القاهرة المكتظة وحتى مسجد الأزهر الذى أشهر فيه إسلامه، ثم يصل إلى مقهى جروبي ليــشترى منه الكيك بالشيكولاتة والحلوى التي يعطيها لأصدقائه وأبنائهم

أما مجلة دير شبيجل" في عددها الصادر في ٤ مايو ٢٠٠٩ فقد ذكرت أن المحققين الألمان يعتقدون أن تقرير القناة الألمانية والصحيفة الأميركية لم يقدما أي دليل على موت الدكتور هايم في القاهرة وهما واصلا البحث عن أي معلومة عن القيادي النازي المولود في النمسا. وقال تقرير المجلة الألمانية إن المحققين يعتقدون أن الدائرة التي تدعم هايم كانت أوسع مما يعتقد وأنه كان يتلقى تحويلات نقدية عبر بعض القنوات من سويسرا والولايات المتحدة لفترة طويلة، وخاصة من شقيقته الراحلة هيرتا بارث، وأن يراسل أصدقاءه وأسرته بخطابات مطولة.

أما وكالة نوفوسيتى الروسية الرسمية فقد اعتبرت طبيب الموت النازى أربيرت هايم مفقودًا منذ أن هرب من شرطة ألمانيا الغربية عام ١٩٦٢ بينما كان يجرى التحضير لمقاضاته. ورأت أن هايم، كان يجرى تجارب مفزعة على الناس فى معسكر اعتقال موتماوزن فى النمسا خلال الحرب العالمية الثانية. وتضمنت تجاربه استنصال أعضاء من الأحياء دون مخدر. وأنه قتل نحو ٣٠٠٠ من السجناء.

وبينما نقلت صحيفة دى بيلت الألمانية عن إفرايم زوروف، المدير الإسسرائيلي لمركز سيمون ويزنتال، الذى كان يبحث عن هايم وسافر إلى تشيلي في يوليو ٢٠٠٨ لنشر الوعي بهذه القضية: قوله «كان العالم العربي ملجاً أفضل وأكثر أمنا من أميركا الجنوبية». وأعرب زوروف عن دهشته عندما علم بحصير الطبيب هايم، قائلا إن المركز كان على وشك رفع مكافاة الإدلاء بمعلومات تؤدى إلى القبض عليه من ٤٠٠ الف دولار إلى ٢٠٣ مليون دولار.

فإن منافستها دى زيت صورت هايم على أنه وحش فرانكشتين قائلة (كان الدكتور هايم معتادًا على النظر فى أفواه المساجين لتحديد ما إذا كانت أسناهُم خالية من العيوب، وإذا كانوا كذلك كان يقتل السجين بحقنه ويقطع رأسه ويتركها فى فرن حرق الموتى لساعات حتى يترع اللحم من عظام الجمجمة، ثم يجهز الجمجمة لنفسه وأصدقائه ليضعوها زينة على مكاتبهم).

ونشر مركز سيمون ويزنتال اليهودى لتعقب مجرمى الحرب النازيين تقريرا مطولا عن السدكتور هايم تضمن التشكيك فى وفاته فى القاهرة وتساءل التقرير "السؤال هو ما إذا كان هايم قد مات فى مصر.. لدينا شكوك جادة فى ذلك."

وقال يواكيم ريدل نائب رئيس المكتب المركزى للتحقيق فى لودفيجسبرج فى التقرير "لم أقتنع بعد بهذه النتائج... من المحتمل أن شخصًا ما يحاول توجيه المحققين فى اتجاه آخر أو إبعادنا عن المسسار. وأضاف "عانينا من ذلك بما يكفى فى الماضي. سأصدق ذلك عندما يكون لدينا فحص رسمى للطب الشرعي." مطالبا السلطات المصرية بفتح التحقيق فى القضية برمتها.

زوروف كرر فى أكثر من موضع بالتقرير أن هايم متهم بقتل منات المحتجزين فى معسكر موتماوزن للاعتقال فى النمسا بحقنهم بالبترين فى قلوبهم وإجراء جراحات واستنصال أعضاء من ضحاياه دون مخدر فى جرائم وثقها بنفسه.

# الفصل السادس وفاة نازى فى مصر

#### القاهرة الفاطمية ٢٠٠٨

«كان الخواجة طارق رجلا طيبًا، يعيش فى عزلته الخاصة وكأنه شيخ من شيوخ الطرق الصوفية. لم يكن يجلس معنا على المقهى أو يشاركنا حياتنا الطبيعية، بل رأيناه خواجة مسلم يحب العيش فى هدوء بعيدًا عن عيون الناس، كان يتصرف بشكل روتينى ومعتاد يشترى الجرائد كل صباح ثم يعود إلى غرفته ليتناول طعام الإفطار وكان يحرص على الصلاة فى الجامع أحيانا ويختفى عن العيون أحيانا أخرى».

. مؤخرًا جاء إلينا العديد من الصحفيين والمراسلين الأجانب، عرضوا علينا آلاف السدولارات مقابل الإدلاء بأى معلومات عنه، لم نكن ندرك أهميته إلا بعد رحيله بسنوات، هكذا أكد لى محمود دومة صاحب فندق «قصر المدينة»

عندما كنت أحمل أوراقى وجهاز التسجيل والكاميرا وأجوب حى الموسكى الشهير بالقاهرة بحشا عن أطراف متناثرة من الحياة السرية لواحد من أكثر الرجال غموضا وإثارة في العالم.

وقد كنت مؤمنا طوال حياتى المهنية وفى أول خط اخترته فى الكتابة عن عالم الشخصيات الغامضة والمثيرة للجدل، أنه لا توجد شخصية خارج إطار البحث، مهما تعقدت خيوطها وتــشابكت ملامحها. فلابد أن هناك ثغرةً ومفتاحًا ما وشفرةً سريةً تقود إلى الشخصية وتحل لغزها عقدة وراء عقدة حتى تصبح كتابًا مفتوحًا بعد أن كانت قلعة حصينة تخفى حول أسوارها أسرارًا خطيرةً.

فرغم مرور ١٧ عامًا على وفاة الدكتور أربيرت هايم فى القاهرة، أو طارق حسين فريد كما جاء في أوراقه الرسمية بالقاهرة بعد أن اعتنق الإسلام، إلا أنه لايزال المطلوب رقم واحد لدى ٢١ منظمة يهودية تطالب بمحاكمة رفاته، بسبب ما وصفته بجرائم فى حق الإنسانية في أثناء حقبة الحرب العالمية الثانية، لقتله منات السجناء فى معسكرات اعتقال (موتماوزن) فى النمسسا التابع للزعيم النازى أدولف هتلر عدو اليهود الأبدي، عبر حقنهم بالسموم فى القلب.

فقد كان د. هايم عضوًا فى وحدات النخبة النازية الألمانية ورغم كونه طبيبًا إلا أنه كان يحرص على ارتداء البدلة العسكرية النازية فى شبابه والتى تحمل شعار الصليب المعقوف، وقد خدم د. هايم كما تردد مصادر ألمانية وإسرائيلية فى معسكرات بوخينفالد، وزاكسن هاوزن، وماوت هاوزن النازية. حيث ارتكب أعمالا شنيعة ضد المنات من اليهود، مما أكسبه لقب طبيب الموت النازى.

وكما كان النصف الأول من حياته لغزًا كبيرًا وسيرةً من العواصف والحروب.. فقد كان النصف الآخر حتى رحيله بمثابة شفرات سرية يعجز عن فك طلاسمها أعتى خبراء العمل السرى والأبواب المغلقة.

شهادة الوفاة والأوراق الرسمية وروايات الأبناء والأصدقاء والجيران حول وفاة هايم متأثرًا بمرض السرطان واكتشاف وصيته الأخيرة التى يطلب فيها التبرع بجسده للأبحاث الطبية بعد وفاته كــــل ذلك لم تجعل الموساد الإسرائيلي يطمئن إلى وفاته.. بل اعتبره مجرمًا هاربًا من عدالتهم.

إفرايم زوروف رئيس قسم مطاردة النازيين فى مركز "سيمون ويزنتال لملاحقة مجرمسى الحسرب النازيين وهو موجود فى لوس انجلوس بالولايات المتحدة وكذلك له فروع فى المانيا وتسل ابيسب وأمريكا اللاتينية" قال مخطة ZDF الألمانية (لا توجد جثة ولا قبر، لذلك لا يمكننا إجراء اختبسار للحمض النووي (DNA) وهناك العديد من الأشخاص الذين يبذلون جهوداً لإقناعنا بأنه مات). زوروف وصف الطبيب النازى هايم بأنه أكثر مجرمى الحرب النازيين المطلوبين، مشيراً إلى أن مركز «سيمون ويزنتال» كان بصدد زيادة الجائزة المائية لمن يدلى بمعلومات عنه من ٥٠٥ آلاف دولار إلى ٣٠ مليون دولار.

وقبل ذلك رصد اليهود الآلاف الدولارات للقبض على أشهر أطباء النازية جوزف مينجل، الذى تولى فى البرازيل عام ١٩٧٩. لكن هناك أسئلة عديدة تفرض نفسها على الحدث ومنها ماذا وراء فتح ملف طبيب الموت النازى بعد كل هذه السنوات؟. وهل تريد المنظمات اليهودية فى العالم ومن ورائها إسرائيل ممارسة عملية ابتزاز جديدة ضد القاهرة لتحقيق مكاسب سياسية فى الصراع العربى الإسرائيلي أم أن إسرائيل ومن خلفها من جماعات يهودية منتشرة حول العالم ولها آلاف المسانحين والممولين وأصحاب المصالح تريد صرف الأنظار عن جرائم الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني فى غزة. ياعادة إحياء الملفات القديمة وفرضها على طاولة الأحداث؟.

فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عدد ١٤ أغسطس ٢٠٠٩ «أن الشرطة الألمانية ستعيد فتح التحقيق في قضية طبيب الموت النازي بناءً على ما وصفته بأدلة جديدة كانت موجودة

ف حقيبته التى عثر عليها فى فندق قصر المدينة. تلك الحقيبة الممتلئة بعدد من الوثائق التي تخصص الهارب النازى الذى عرف باسم طبيب الموت «أربيرت هايم». و المثير فى الأمر والغريب أيضا أن الشرطة الألمانية شككت فى تاريخ وفاة د. هايم فى القاهرة عام ١٩٩٢ رغم روايات المشهود فى مصر وألمانيا. وصدور شهادة صحية من مكتب صحة حى الجمالية بالقاهرة.

وقد وجد خبراء يعملون مع الشرطة الألمانية دليلاً يظهر أن الحقيبة والأوراق الموجودة بداخلها بما فيها خطابات شخصية ووثائق مالية وسجلات طبية موجودة فى مصر لسنوات عديدة، تركها د.هايم.

الشرطة الألمانية قامت بتحليل الغبار الموجود في الحقيبة الجلدية القديمة، والذي تضمن شكلاً خاصاً من الجير الموجود في مصر فضلاً عن وجود بعض الكائنات الدقيقة التي تدلل على صحة هذا التحليل. كما قارن خبراء في الكتابة اليدوية وثائق من الحقيبة بعينات أخرى مسن الأوراق الستى كتبها الطبيب النازى بخط يده. وقالت الشرطة الألمانية في بيان لها نسشرته المصحيفة وصحف ووسائل إعلام ألمانية عديدة أن التحليل التقني الجنائي والذي تم على نطاق واسع للوثائق الموجودة في الحقيبة قد قاد إلى نتيجة ألها تخص أربيرت هايم فعلا.

والغريب والمثير للانتباه والذى يكشف المسكوت عنه أن الصحيفة ذكرت أن المحققين الألمان قد جاءوا إلى مصر واجتمعوا مع نظرائهم المصريين الذين أكدوا صحة الوثائق التى تثبت أن د.هايم دخل مصر عام ١٩٦٢ بعد أشهر من هروبه من ألمانيا، في الوقت الذي كانت تستعد فيه الشرطة الألمانية للقبض عليه. إذن هناك تنسيق أمنى بين الجهات الألمانية والجهات المصرية المسؤولة في القضية، وإذا كانت الحكومة الألمانية لديها شفافية ووضوح لدى كل ما يشغل مواطنيها والصحافة هناك ليس لديها خطوط همراء وصفراء، فإن الصحافة المصرية لم تذكر شيئا عن وجود هذا النوع من التنسيق بين القاهرة وبرلين. بل إن صحف المعارضة المصرية والمصحف الخاصة تناولت الموضوع من شق تاريخي بحت ومن جانب أما قصص مسلية وشيقة وغامضة تجذب شريحة كبيرة من القراء. والأمر أعمق من ذلك والقضية أخطر مما يتصور هؤلاء.

ولم نسمع عن تحليلات عميقة ومتأنية أو إجابات شافية وواضحة عن حقيقة أربيرت هايم وكيهف دخل إلى مصر فى فترة الستينيات أى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهى الفترة التي كانت فيها مصر لها سياسة خارجية تروج للقومية العربية ومعاداة الاستعمار، كما كانت مسصر لسديها أقوى جهاز أمنى فى تلك الفترة يتولاه المرحوم السيد / محمد صلاح نصر مدير المخابرات العامسة

الشهير، والمؤسس الحقيقي للجهاز بعد السيد / زكريا محيى الدين، وصاحب العمليات الأخطر في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. وقد كان يحيط بكل صغيرة وكبيرة داخل شؤون الدولة المصرية. ويرصد تحركات أي اجنبي تطأ قدماه أرض الكنانة، وما هي أهداف وجوده في تلك المرحلة الدقيقة والحساسة من علاقة عبدالناصر بالعالم وبالقوى الكبرى (الولايات المتحدة والاتحدد السسوفييتي السابق) وما هي مصلحة النظام الناصرى في إيواء نازى هارب من ملاحقة ألمانية ودولية ولسيس بطلا في مكافحة الاستعمار مثل مؤسس غانا الحديثة وصاحب الدور الرائد في حركة التحسرر الإفريقي نكروما الذي رحبت به القاهرة كلاجي سياسي على أراضيها بعد انقلاب العسكر عليه. وتزوج من مصرية وعمل ابنه الصديق العزيز جمال نكروما صحفيًا في الأهرام، كما أن هايم لم يكن ورقة يضغط بما عبدالناصر ونظامه على إسرائيل والولايات المتحدة ويساومهم عليها مقابل تحقيق مصالح العالم العربي.

ولو افترضنا جدلا أن د.هايم دخل إلى القاهرة بعلم وتحت سمع وبصر نظام عبد الناصر وهدو افتراض بعيد تمامًا في رأي الشخصي وبمقارنة المعلومات والوثائق التي لدى المؤلف والتي تشير إلى أن د.أربيرت هايم دخل مصر بوثيقة مزورة تخفي هويته الحقيقية وكونه كان على علاقة بالقوات الخاصة النازية (SS) أو عضوًا فيها كما تردد المصادر الإسرائيلية والألمانية، كما أن اسم أربيرت هايم أو أي اسم حمله لحظة دخوله مصر لم يكن على قوائم المنوعين من الدخول أو المطلبوبين وبالنالي فمن أين تعلم الأجهزة المصرية بوجوده على أراضيها؟!، و لو كان هايم معروف بمويت الحقيقية عند دخوله مصر فأين كانت محطات السي اى إيه في القاهرة والشرق الأوسط والموجودة في البر والبحر والجو. ترصد كل إشارة عابرة وكل شاردة وواردة، ليس من أجل حماية أمسن وسلامة إسرائيل فقط ضد تمديدات جيرائما العرب، بل لأن تلك الفترة كانست أهد فسرات الاستقطاب والصراع بين المعسكرين الغربي والشرقي ونظام القطبين. والصراع الأمريكي السوفيتي (الحرب الباردة) ووثائق أرشيف الأمن القومي الأمريكي أكبر شاهد على تلك الفترة وهي متاحة وموجودة لمن يريد الإطلاع عليها.

ومن واقع تحليلى ومعلوماتى وعبر استطلاع آراء كلا من اللواء فؤاد نصار مدير الاستخبارات المصرية الأسبق والسيد محمد عبدالفتاح أبوالفضل نائب مدير الاستخبارات الأسبق فى تلك الفترة أى عهد عبدالناصر وأحد مؤسسيها. واللواء إبراهيم عبد الله قائد سابق بسلاح المدفعية وغيرهم من نخبة العسكرية والأمن المصرى، وقد أكدوا لى، وشهادهم موثقة بأحداث وروايات وأوراق أن

مصر عبدالناصر كانت تستفيد من خبرة العلماء الألمان، خاصة العسكريين فى تصنيع الـــصواريخ وعمل مشروع قومى لمصر فى هذا الجال. غير ألهم جميعا نفوا علم نظام عبدالناصـــر والأجهــزة الأمنية فى ذلك الوقت بوجود هايم فى مصر وشككوا فى كونه شخصية نازية وألها مجــرد دعايـــة صهيونية مختلقة.

وهناك شهادة خطيرة للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل أوردها فى برنامجه مع هيكل تجربة حياة على «قناة الجزيرة» القطرية، وأيدها السيد سامى شرف مدير مكتب السرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات سابقا فى مذكراته «سنوات وأيام مع جمال عبد الناصر». وتقول رواية هيكل الخطيرة: «وصارت فى إسرائيل ضجة حول مزاعم عمل العلماء الألمان النسازيين فى مصر وتقديم دعم تقنى لها، وأوضح هيكل أن جميع العلماء الألمان لم يكونوا نازيين. وأن معظمهم غداد مصر تحت وطأة التهديدات الإسرائيلية بالاغتيال بالطرود المتفجرة، لكنه يعود ويقور معلومة خطيرة أن هناك ضابطا ألمانيًا سابقا من وحدة الصاعقة النازية يدعى ولفجانج لوتز كان يقيم فى خطيرة أن هناك ضابطا ألمانيًا سابقا من وحدة الصاعقة النازية يدعى ولفجانج لوتز كان يقيم فى القاهرة. وتبين أن جاسوسًا إسرائيليا يعمل تحت ستار أنه تاجر خيول. وقد تم اعتقاله وعند تبادل أسرى ٦٧ بين القاهرة وتل أبيب كان على قائمة من تطالب إسرائيل مبادلتهم».

### ولأول وهلة تبدو قراءة رواية هيكل في أكثر من اتجاه:

الاتجاه الأول: وجود دليل على أن الحملات الإسرائيلية على الوجود النازى فى مصر قديمة ومتكررة بحسب المواقف والأزمات التى تريد إسرائيل استغلالها سياسيا. وخصوصا أن أزمة استضافة مصر للنازيين قديمة منذ الستينيات من القرن الماضى. وبينما كانت فى ذلك الوقت حملات مخابراتية إسرائيلية وإعلامية عنيفة تحولت حاليا إلى وسائل دعاية إعلامية للتغطية على أهداف إسرائيلية أخرى.

الاتجاه الثاني: أن احتمالية دخول هايم مع العلماء الألمان قائمة ولكن كيف غاب د.هايم عن عيون الموساد الإسرائيلي وأجهزة مخابرات أخرى متعاونة مع الموساد بما فيها المخابرات الألمانية الجديدة بعد سقوط النازية بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. أي أنه طوال تلك الفترة منذ مطلع الستينيات إلى أوائل التسعينيات، كان تحت غطاء كما أكد لى الدكتور عبد الوهاب بكر مسؤرخ الجريمة، وعضو المجلس الأعلى للثقافة موضحا أنه ما من شك أن وجود د.أربيرت هايم في القاهرة طيلة ٣٠ عامًا دون اكتشافه من قبل مطارديه من أجهزة المخابرات الإسرائيلية والألمانية يدل على

أنه كان يقيم فى القاهرة تحت غطاء ووضع معين من الحماية والحفاظ على شخصيته من طرف ما داخلى أو خارجى \_ على حد قوله، على أن يندمج فى المجتمع المصرى اندماجا كاملا فى نــسيجه ولحمته وينسجم مع البيئة المصرية. وتساءل د.بكر كيف كان يجدد جواز سفره فى الفترة الأولى لإقامته ولم يعرف أحد شخصيته فى السفارة الألمانية؟ ومن جهة أخرى كيف استمر منل عسام ١٩٨٠ وحتى ١٩٩٧ يعيش متنكرًا كمسلم فى حى شعبى وبنسيون فقير والأهالى لايعرفونه سوى بعم طارق الرجل الطيب المسالم؟

وما هو موقف السلطات المصرية من وجود د.هايم على أراضيها. برغم أن كل المعلومات الستى استنتجتها من سماعي لشهادات رموز الفترة الناصرية وهم عسكريون ورجال أمن واستخبارات سابقين وسياسيون نفوا جميعا علم مصر تماما بوجود د. هايم على أراضيها فهـو لـيس عالمسا أو عسكريا مرموقا وخبيرا صناعيا بل مجرد طبيب متهم ضمن لوائح الاتمام اليهودية. وقد أكــد لي د.أسامة الغزالي حرب وهو سياسي مصرى مرموق ورئيسا لحزب الجبهة الديمقراطية أن السلطات المصرية لم تعلم بوجود د.هايم في الأغلب، لأنه لم يكن يعنيها فهو طبيب متنكر دخل البلاد واندمج فى منطقة شعبية وعاش فيها ومات ولم يكن مصدر قلق للنظام فى تلك الفترة، وليس مهمًا لديها. وفي حالة وجود فرضية بعيدة وهي أن السلطات المصرية كانت على علم بوجود د.هايم وحقيقــة شخصيته فهل تعاون معها أم تعهد أن يعيش في سلام بقية حياته. وهل غـادر القـاهرة إلى دول أخرى فى تلك الفترة أم ظل مقيمًا فى مصر لم يغادرها إلا إلى القبر وسط المقابر الجماعية الــشعبية بالقرب من القاهرة الجديدة كما روى لي جيرانه وأصدقاؤه؟ وهل هناك حراسة على قبره حتى لا يسرق اليهود رفاته ويهربوها إلى إسرائيل أو أى مكان في العالم؟ ولماذا تركت السلطات المصرية محطة دى زد اف الألمانية وصحيفة نيويورك تايمز تتحرك بحرية وتلتقي الأهالي وتحصل على حقيبة وثائق طبيب الموت النازى بسهولة وشهادة وفاته إلا إذا كانت وثائق مزورة أو مقصود تسريبها؟ العربية جيدا وهو السفير «برند اربل» الموضوع برمته رغم الجدل الإعلامي المثار حوله في مختلف وسائل الإعلام الألمانية والعالمية والمصرية؟ أم ألها تدرك جيدا أن الموضوع برمته قـــديم ومـــستمر باستمرار الضغوط اليهودية على الألمان وتحميلهم عقدة الذنب والخوف بسبب جرائم النازية. كان اليوم جمعة. حين خرجت الصحف العالمية تعيد فتح ملف التحقيق في القضية. فقمت على الفسور بالاتصال بصديقي مجدى السيد عبده وهو مصرى يعمل مسؤولا إعلاميا في المسفارة الألمانية

بالقاهرة. وقد ذكر لى عبده ألهم معنيون كسفارة بالأمر لأن د. هايم مــواطن يحمــل الجنــسية الألمانية. وفوق كل ذلك الموضوع محل تحقيق أمام الشرطة الألمانية ولم يطلــب منــا التحــرك أو التصرف في تلك القضية. ولكننا نتابعها من الصحافة.

لم تشف إجابة الصديق المصرى غليلى.. وكنت أشعر بألها مجرد رد دبلوماسى. فــصممت على مقابلة السفير الألماني ومواجهته بحالة الصمت تجاه تلك القضية. وكان وقت الرجل مشحونا وربما لهرب من الإجابة على الموضوع بشكل فردى.. حتى جاءت الفرصة المناسبة عندما وافق الـسفير الألماني السابق على إجراء حوار معى بمترله بضاحية الزمالك.

وفى زخم كلام السفير اربل عن العلاقات المصرية الألمانية وجو السود والدبلوماسية الرقيقية والناعمة، فاجأت الرجل بسؤالى عن حقيقة غموض موقف السفارة الألمانية بالقاهرة من قصية طبيب الموت النازى الذى عرف فى مصر بعم طارق، ظهرت علامات الاستفهام على وجه السفير الألماني ثم قال بعد وقت من التفكير ودون الإشارة إلى اسم د. أربيرت هايم صراحة: "شخص ساد أساء استخدام الطب وأخضع ضحاياه للتعذيب، وأن السفارة لا تملك معلومات مؤكدة حول ما أثير حول وفاته من عدمها والأمر لم يتعد معلومات فى تقارير إخبارية. وأضاف أن السفارة الألمانية تجرى اتصالات مع الجانب المصرى، للتحقق من الأمر وهناك تعاون بين وزارتى العدل فى ألمانيا ومصر عن طريق وزارة الخارجية، خاصة أن هناك دعوى جنائية مرفوعة فى ألمانيا على هسذا الشخص.".

وكانت الصحافة تروى حكايات متناقضة.

واختلط التاريخ بالسياسة والخاص بالعام. وغابت الحقيقة وسط ركام من التحقيقات والقــصص الإخبارية المثيرة. لذلك آثرت أن أبدأ من أول السطر.

من بداية القصة.

من الميلاد إلى الموت إلى عالم الأساطير..

## الفصل السابع حقيبة الأسرار

حقيبة قديمة متربة صدئة، طواها نسيان التخزين في القاهرة، بما أوراق ومستندات خطيرة لطبيب الموت النازي.. لكن أخطرها على الإطلاق رسائل خطيرة تفتح شهية الباحثين والمحللين ورجال الاستخبارات لفتح تحقيق سرى حول التقصير والفشل الذريع أو التجاهل التام بعلم الاستخبارات الألمانية للنازيين ماداموا لايعيشون على الأراضى الألمانية ولهم هويات وعالم آخر أو غطاء بلغة الاستخبارات، فضلا عن أن ألمانيا الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية كانت تعامل اليهود بوجهين:

الوجه الأول: وجه المضطر لدفع ٣ مليارات دولارًا كتعويضات لإسرائيل عسام ١٩٥٣ رغسم خروج ألمانيا مهزومة من الحرب واقتصادها شبه منهار، واضطرت إلى اقتطاع هذه المبالغ علسى حساب اقتصادها القومي ودفع الضرائب من أجل الخروج من العزلة الدولية.

الوجه الثاني: هو وجه المتجاهل للابتزاز الإسرائيلي بمطاردة النازيين خارج الأراضى الألمانية رغـــم الظهور أمام العالم بأن ألمانيا ملتزمة بلائحة مجرمى الحرب النازيين وملاحقتهم قـــضائيا والـــسعى للقبض عليهم وتسليمهم للعدالة في أى مكان يتواجدون فيه.

ولذلك لم يحظ طبيب الموت النازى بأى اهتمام طوال حياته ولم نسمع عن الروايات المختلفة حوله والأساطير حول شخصيته الغامضة إلا بعد وفاته فى القاهرة عام ١٩٩٢، وهنا تقفز أمام المؤلف أسئلة فى الصميم تتطلب إجابات حاسمة وصريحة وشافية:

هل قصدت المخابرات الألمانية تأخير متابعة هؤلاء المتهمين بالنازية حتى يتقدم بهم العمر ويتضاءل عددهم ويموتون بأمراض الشيخوخة وعذابات المنفى أفضل من صداع إسرائيل واستمرارها فى إثارة الضجة الإعلامية والسياسية حول هؤلاء النازيين. مثل عالم نازى معروف فى صناعة القنبلة الجينية هو الدكتور "جوزيف منجلي" الذي كان يجرى تجارب جينية فى معتقل "أوشفيتس" النازى ومطاردا من قبل إسرائيل والدوائر الصهيونية فى العالم وقد توفى فى البرازيل عام ١٩٧٩ حسب ما أكدته تحليلات الطب الشرعى وفشلت رادارات اصطياد النازيين المزعومة بكل ما لديها مسن حسابات مفتوحة وأرصدة حول العالم وتبرعات لرجال أعمال ومنظمات وشركات، وتنسيق مسع

أجهزة استخبارات عالمية في معرفة مكانه اختبائه. اذا القضية واضحة المعالم. فمادام المشخص المطلوب بعيدًا عن أعين إسرائيل والمراكز اليهودية الموجودة في ألمانيا ومعروفة بتوجهاها وولائها فلا داعي لنبش القبور. وفتح أبواب الجحيم والابتزاز. وهو ما أكدته الواقعة المثيرة والخطيرة التي أشرت إليها في البداية. الرسالتان الخطيتان المكتوبتان بخط الدكتور أربيرت هايم وليس على الآلة الكاتبة كما وجدت بعض الخطابات شديدة السرية. فالمعروف أن الرسالتين رد من الدكتور هـايم على صحيفة دير شبيجل عندما نشرت مقالات عام ١٩٧٥ حول واقعة القبض على هايم في أثناء الحرب العالمية الثانية من قبل الولايات المتحدة وقواها المقاتلة مع جيوش الحلفاء والاسستخبارات الحربية الأمريكية - وحدة العمليات ووحدة مكافحة التجسس وكيف تم الإفراج عنه ثم إعسادة فتح التحقيق في ألمانيا بعد عمل هايم كطبيب نساء في بادن بادن الألمانية وجاء في رد هايم تفنيده للإدعاءات المثارة حول دوره في عمليات وحشية لإجراء تجارب على اليهود في معسكرات النازية وخاصة معسكر "ماوهاوزن" موضحا أن المخابرات الحربية الألمانية لم تثبت أي هم عليه ولـــذلك أفرجت عنه بعد عامين من التحقيق ( ١٩٤٥ - ١٩٤٦ ). وأضاف د.هايم في رده أن الإدعاءات المثارة حوله من قبل السلطات الألمانية وراءها أهداف سياسية مغرضة لصالح الدوائر اليهوديسة وفكرة التطهر الألماني من ذنب وعقدة الاضطهاد النازي في الحرب العالمية الثانية. ورغم توقيم د.هايم باسم مستعار في رده على دير شبيجل، إلا أن أحدًا لم يسل نفسه لماذا لم تتبع الاستخبارات الألمانية مكان هايم منذ هروبه من ألمانيا واختفائه في أسبانيا ثم المغرب ثم القاهرة المحطة الأخيرة التي عاش فيها لنحو نصف قرن؟ وكان الأمر متاحا عبر وسائل عديدة: طابع البريد الموجسود علسي الرسالتين وختم الدولة المطبوع على الرسالتين أيضا. وكيف دخلا إلى ألمانيا أم أنه كتبهما بـــالحبر السرى والمؤكد من الحقيبة أنها رسالتان باللغة الألمانية الواضحة لأن خط د.هايم رغم كونه طبيبًا وبالرغم أيضًا من تقدم سنه إلا أن خطه كان واضحا ومقروءًا. وكان يمكن تحليله وتحليل الحسبر الذي كتب به وهل هو من الشرق الأوسط وإفريقيا أم من أي منطقة في العالم؟

وإذا كانت الصحيفة تتعامل مع الموضوع بشكل مهنى فلماذا لم تتابع هذه القصة الصحفية المثيرة لرجل مطلوب وملاحق من الألمان والإسرائيليين يكتب مقالات من مخبثه؟. والمعروف عن ديسر شبيجل ألها مجلة عريقة ومشهورة بانفرادها وتحقيقاها المميزة وشهرها خارج المانيا. أم أن هناك صفقة تمت بين الصحيفة والاستخبارات الألمانية لإغلاق ملف الطبيب النازى وعدم استكماله بعد

ذلك، حتى لايتم شغل ألمانيا بقضايا ومشاكل وهى مشغولة بدعم اقتصادها ومشاكل الألمسانيين. وطريقة الوصول إلى نهضة اقتصادية وصناعية.

فعلا وصورة ومقالات عنه تتصدر أكبر صحيفة ألمانية وقبل نحو ٢٠ عاما من وفاتـــه في القــــاهرة حيث عاش متخفيا؟. فلماذا سربت الشرطة الألمانية المحلية وليس الاستخبارات خبر وفاة د.هـــايم بعد ١٧ سنة حتى يبدو الموضوع عاديا وبمحض الصدفة، أو كما يقول المثل الشعبي المصرى " اذا كان المتحدث مجنون فالمسمتع عاقل "فكما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية" AP في "تقرير لها نشر بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٠٩ عن المتحدث باسم وحدة شرطة بادين فوبيمبيرج، والتي تقـــوم ياجراء التحقيقات بشأن جرائم العهد النازي، قوله إنه «تلقى بلاغاً الأسبوع الماضي من أحد الأشخاص المقربين لأربيرت يؤكد فيه أن الهارب الموضوع على رأس قائمة المطلسوبين تسوفي في مصر».هكذا ونحن في الألفية الثالثة وعصر النانو تكنولوجي وتجاوز عصر الفضاء والذرة إلى ما هو أبعد يتحدث مسئول في الشرطة المحلية أي محفر أو قسم بوليس عن مكالمة بالصدفة من فاعل خير وتواصل الشرطة المحلية تصور أن الرأى العام داقق عصافير غير ناضج ويصدق القصص والروايات البوليسية بكل مافيها من مبالغات وخيالات. وتواصل الوكالة، لاحظ أن الخبر تـــسرب لوكالــة عالمية أمريكية وليس لأى صحيفة محلية في ألمانيا التأكيد بأن المحققين الألمان أكدوا أنهم يريدون البحث عن دليل قاطع بشأن موت مجرم الحرب النازي إربيرت هايم في مصر، بعد سنوات من مراوغة محاولات اعتقاله، في حين أن وحدة التحقيق في جرائم الحرب النازية تنتظر إذن القساهرة للبحث عن دليل حول موته».

وأضافت الوكالة أن المعلومات الجديدة تشير إلى أن «طبيب الموت» النمساوى الأصل، عساش فى القاهرة باسم عربى، وأنه تعلم اللغة العربية واعتنق الإسلام قبل موته متأثرًا بسرطان الأمعاء فى ١٩٩٢.

وأشارت إلى أن «هايم» متهم بتنفيذ تجارب وحشية وقتل المنات من اليهود فى معتقل ماوتماوسيين بالقرب من مدينة ليتر النمساوية.

ونبهت الوكالة إلى أنه لم يشكف عن هوية المبلغ عن هذه المعلومات، لكنه اكتفى بسالقول «إنسه مصدر مهم نتعامل معه بجدية». فمن هو المصدر المهم أو شارلوك هولمز أو العميل السرى الخطير

الذى اكتشف الموضوع بأثر رجعى وبعد ١٧ سنة تكاد تكون معالم جثة هايم قد تحللت وذهبت فى مقابر الصدقة التى زحف عليها العمران والمجارى والتوسعات فى الطرق، بسبب أزمة المسساكن فى القاهرة.

واستدركت الوكالة فى تقريرها الخطير أن المتحدث باسم وحدة الشرطة أكد أن مكتبه يعمل الآن على الحصول على إذن من السلطات المصرية كى يتكمن المحققون الألمان من البحث عن دليل عن موته.

وقال هوج – فى تصريحات الأسوشبتد برس – «نرغب فى محاولة العثور على جثمانه»، مضيفا أن مكتبه يقوم «بفحص نسخ من ، ، ، وثيقة يعتقد ألها تخص هايم». وذكرت الوكالة أن متعقبى مجرم الحرب النازى أربيرت هايم طلبوا من مصر أن تفصح عن المعلومات التى تعرفها عن النازى الهارب الملقب بـ«طبيب الموت» بداية من وصوله إليها منذ عقود، وحتى وفاته عام ١٩٩٢، مستدركة بان مصر النزمت «صمتاً مطبقاً» بشأن هايم الذى لجأ إلى أراضيها.

ونقلت الوكالة عن رئيس متعقبي النازيين بمركز سيمون ويزنتال، إفسرايم زوروف، أن الباحثين ركزوا على ما يعرف بتدفق النازيين إلى أمريكا اللاتبنية، في حين أن دور المنطقة (الشرق الأوسط) كملاذ لم يخضع للبحث.

ونبهت إلى أنه يعتقد أن نظام الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر، رحب بعدد من النازيين فى فترة الخمسينيات، مشيرة إلى أن عبد الناصر كان محاصرًا فى نزاعٍ شديدٍ مع إسرائيل والذى تفجر فى حروب نشبت عامى ١٩٥٦ و ١٩٦٧.

ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن دلالة حول ما إذا كان هايم، قـــد لعـــب أى دور مـــع الحكومة المصرية أم لا؟

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمنى مصرى حالى، رفض ذكر اسمه نظرا لحساسية القضية، قوله إنسه «إذا كان هايم فى مصر، فإنه سمح له بالدخول إليها فى عهد حكومة سابقة»، مسضيفا «أن مسصر سوف تنظر فى التقارير الخاصة به».

كما نقلت عن مدير معهد ديفيد إس وايمان، للراسات الهولوكوست، رافايل ميدوف قوله - فى - فى حوار مع الوكالة عبر الإنترنت - إن القاهرة «لابد أن تتحمل المسؤولية عن النازيين الذين آوهم»، مضيفا: «مصر فتحت أبواها فى فترة الخمسينيات لمجرمى الحرب النازيين الهاربين»، مطالباً

بتسليم أى من النازيين الأحياء في مصر للمحاكمة. واستدركت الوكالة بأن عدد النازيين الهاربين إلى مصر ليس معروفا، وأن الحكومة المصرية لم تعترف بوجود أيهم على الإطلاق.

وقد مر على هذه التصريحات ستة شهور كاملة ولم نسمع عن جديد فى القضية منسذ فبرايسر إلى اغسطس ٢٠٠٩ وكأن الموضوع قصة بوليسية تعاود الظهور والاختفاء حسب الوقت المسصوح والأهداف والتوجهات.

أما المصدر السرى فقد يكون عميلا ألمانيا عاش فى عدة مدن وراء البحث عن لغز د. هايم ومكان اختبائه وقد يكون عاش فى القاهرة بحثا عنه وخاصة أن المخابرات الألمانية معروفة بوجودها القديم فى الشرق الأوسط عبر القاهرة "المركز" المطل على العالم العربي.

### الفصل الثامن

### هايم يبرئ هتلر

"ليس تاريخا حقيقا.. انه تاريخ رواه المنتصرون وفرضوه على ألمانيا المهزومة بعد الحسرب العالميسة الثانية". هكذا قال طبيب الموت النازى د.أربيرت هايم فى رسائله ودراساته التى وجدت فى حقيبته بعد وفاته.

وقد تناولت فى الفصل السابق كيف كشفت حقيبة هايم عن مقالات قنبلة في أثناء وجروده فى القاهرة. وأواصل هنا قراءة وثائق د.هايم الخطيرة. (مع فرضية الها تخصه)

فمن بين تلك الوثائق دراسة كتبها د.هايم عام ١٩٨٠ ينفى فيها مــزاعم تعــذيب اليهــود في معسكرات النازية ويصفها بالأكاذيب، في محاولات إعادة كتابة التاريخ الألماني الذي كتب بلغــة المنتصرين، عن أن غرف الغاز النازية لم تكن في البداية مخصصة كمحرقة بل لتعقيم ملابس الجنود الألمان. وذلك لاتساع جبهات الحرب وخاصة الجبهة الشرقية، بين لينتجراد " بطرس برج حاليا" أي في البلطيق وحتى منطقة البلقان. ويشكك د.هايم في أماكن المعسكرات المسماة بمعــسكرات التعذيب النازية مشيرًا إلى أن الصور التي روج لها اليهود عن وجود عظام وجماجم مبالغ فيها، وقد تكون ليهود و آخرين من ألمان أو بولنديين أو روس في أثناء قصف قوات الحلفاء لهذه الأماكن.

وقال د. هايم فى دراسته مبرئا هتلر من نية الإبادة الجماعية لليهود " إن هتلر حاول توقيع صفقة مع أوروبا عام ١٩٣٩ تتضمن ترحيل اليهود إليها، ولكنها لم تتم، لعدم رغبة تلك الدول فى تحمل إقامة اليهود بما، رغم أن أوروبا كانت انطلاقة للهجرة اليهودية الكبرى فى النصف الشابى مسن الحرب العالمية الثانية".

وهناك دراسة أخرى أجراها د.هايم عن الأصول غير السامية لليهود، مبينا أنـــه مـــن الناحيـــة الانثروبيولوجية فإن اليهود الحالين ليسوا هم السامون بل شعوب أخرى مختلطة.

ويقول د.هايم فى دراسته التى اقتبسها كما يشير فى هوامشها من كلام باحث مصرى معروف هو المدكتور جمال حمدان "أن أرض كنعان نسبة إلى سكافها الكنعانيين وهم أبناء كنعان بن حام بن نوح وهم أول من سكن فلسطين وتقول الدراسات السامية القديمة إن الكنعانيين جاؤوا أصلا من الجزيرة العربية منذ ٢٥٠٠ ق.م أو ٣٥٠٠ ق.م وجزء من الكنعانيين رحل عنها إلى السساحل

اللبناني وعرفوا بالفينيقيين وإلى جانب الكنعانيين كان يعيش بعض القبائل كالايدوميين والعمونيين والمؤابيين على تخوم أرض كنعان والعموريين وهم أبناء اناك في التوراة ثم جاء الفلسطينيون وهم وحدهم الأحدث عهدا من اليهود (العبرانيين) وأصل هؤلاء ألهم من شعوب البحر أتوا من العالم الأيجى وانتشروا على ساحل البحر المتوسط ٢٠٠٠ ق.م أى أيام حروب طروادة وأعطوها اسمهم وقد كان على اليهود أو العبرانيين ليستقروا بأرض كنعان وأن يحساربوا الكنعانيين ولكنهم لم يستقروا إلا على التلال والأرض الفقيرة الداخلية وظلت السهول الغنية في أيدى الكنعانيين وتاريخ اليهود في هذه الفترة دموى لا أخلاقي يدور حول الحرب والغزو إلا أن الهزيمة كانت من نصيبهم دائما على يد أقوى أعدائهم الفلسطينيين بصفة خاصة وبعد ١٥٠ سنة فقط من هجرة إبراهيم إلى أرض كنعان هاجر يعقوب وأولاده إلى مصر واستقروا فيها ٢٥٠ سنه حتى خرج بهم موسى هربًا من اضطهاد فرعون.

وتتبع د.هايم الأصول القديمة في التاريخ الجنسي والديني لليهود ثم انتشار اليهود في العالم هجرات وتوزيعا وتناول مراحل التكوين الأنثوربولوجي لليهود حتى نعرف من هم وما الدماء التي تجرى في عروقهم. متهما الحركة الصهيونية بتزييف التاريخ الحقيقي للسامية.

ونجد آثار قراءات د.هايم في بحثه، وتعاطفه مع الفلسطينيين وحديثه عن الأرض الحقيقية ومسزاعم الأرض الموعودة لليهود. وكيف اغتصب اليهود أرض فلسطين وعاشوا عليها بالقوة وتحت حمايسة الاستعمار البريطايي.

وقد أكد د.طارق عبد المنعم الرفاعى ابن صديق طبيب الموت أن د. هايم أعطى والده نسخة من هذه الدراسة عن أصول اليهود، ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية على أرضه، ولم نستغرب وقتها لكون العم طارق "د.هايم"، فأصبح مسلمًا ألمانيًّا متأثرًا بالثقافة العربية والإسلامية. وقد رأى د.هايم أن إعادة كتابة التاريخ الألماني ضرورية، لأن اليهود قاموا بتشويهه وكتابته مسن جديد على هواهم موضحا في دراسته وأوراقه أنه حان وقت كشف الحقيقة.

والغريب أن د.هايم كتب نسختين من هذه الدراسة واحدة بالانجليزية وأخرى بالألمانية، وكتب فى هامشها أنه سيهديها لبعض الشخصيات الدولية. مثل كورت فالدهايم أمين عام الأمـــم المتحـــدة وقتها. ومستشار الأمن القومى الأمريكي السابق زيبغينو بريجنسكي.

وتؤكد الوثائق والرسائل التى تخص د. هايم وشهادة ابنه روديجر أن طبيب الموت النازى كان مهتما بالتاريخ وجمع بعض قصاصات الصحف الألمانية والأمريكية التى تتحدث عن تاريخ المانيا والحرب العالمية الثانية واليهود.

### تاريخ مسروق

كانت محاولات د.هايم نابعة من وقائع شاهدها بعينه وعايشها وخرج مصرًا على كشفها بعد الإفراج عنه من قبل قوات الحلفاء عام ١٩٤٧، عقب اعتقاله لمدة عامين في أثناء الحرب العالمية الثانية. وهي أن قوات الحلفاء بعد انتصارهم في الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥، قاموا بالاستيلاء على الأرشيف الوطني الألماني وخاصة أرشيف وملفات أجهزة الأمن الألمانيسة النازيسة وخاصة الجستابو والعاصفة. وقام رجال الاستخبارات خاصة الأمريكية والبريطانية، بتحليل كل سطر ورد في الوثانق الخاصة بمذين الجهازين الملاين كانا يتبعان هتلر مباشرة. ولم يسلموا هذا الأرشيف الحطير للحكومة الألمانية إلا بعد عام ١٩٥٤. بعد حذف أجزاء منه، بينما تنكر الحكومة الألمانية ذلك. وتزعم ألها تسلمت الوثائق كاملة، لكن هناك مصادر ألمانية تؤكد أن البريطانيين استولوا على وثائق السلاح النووى الألماني وملف المباحثات بين هتلر ورئيس وزراء بريطانيسا تسشرشل. وبعض الملفات الخطيرة عن اليهود في ألمانيا، ومعلومات قد تنسبب في إعادة ألمانيا قوية مرة أخرى. فضلا عن رسائل سرية بين الملك فاروق وهتلر لم تعلم بكا المخابرات البريطانية إلا عسام ١٩٤٧ فقررت الانتقام من الملك وتوريطه في حرب فلسطين ١٩٤٨ ثم غض النظر بعد ذلك عن شورة فقررت الانتقام من الملك وتوريطه في حرب فلسطين ١٩٤٨ ثم غض النظر بعد ذلك عن شورة ويوليو ١٩٥٧.

وقد حاول اليهود تضخيم كلمة الجستابو فى الإعلام العالمى وتصويرها على أنما جهاز استخبارات لتعذيب اليهود فقط. بينما تعنى الجستابو فى الأدبيات الألمانية القديمة "البصاصين" كما يسشير د.وجيه عتيق خبير العلاقات الألمانية العربية بجامعة القاهرة.

وكانت الجستابو فرقة استخباراتية تحت إشراف أدولف هتلر مباشرة، وليس الحكومة الألمانيسة، حيث كان هتلر يفصل بين الحكومة وحزب العمال الوطنى الاشتراكى الألماني (النازى). ولم يكسن العاملون بهذه الفرقة مجرد أفراد عاديين بل كانوا يختارون بدقة من العناصر شديدة الولاء لهتلسر، وشديدة الذكاء والألمعية والاستنتاج والتحليل. والقدرة على اكتشاف أمساكن اختبساء اليهسود والمعارضين لهتلر.

ولم يكن رجال الجستابو معروفين أبدا للألمان أو غيرهم من الأجانب، فملابسهم مدنية ولايظهـر علي عليهم ألهم استخبارات بل يجيدون التنكر بكافة أشكاله وإتقان عدد من اللغات واللهجات وعلى إلمام ببعض عادات الشعوب.

أما العاصفة فهى النخبة العسكرية التى كانت تتولى القبض على الأشخاص الذين كشف الجستابو عن عدم ولائهم لهتلر والمانيا فى ذلك الوقت. وقد شاركوا فى حروب هتلر المتتابعة حستى عسام ١٩٤٥.

أما د. هايم فقد التحق بالقوات الخاصة كطبيب بدرجة كابتن أى نقيب، في المستشفى الميسداني في فينا ثم عمل في عدد من المعسكرات النازية خاصة معسكر ماوتهاوزن الشهير.

وقد كانت قوات اس اس تتكون من ٣٨ قسمًا في أثناء الحرب العالمية الثانية. وتـــسمى بـــشرطة النخبة، وقد كانت مغلقة فقط على الآريين من الجنس الألماني الخالص ثم أمر هتلر عـــام ١٩٤٠ بفتحها لتضم أجانب التحقوا بالحزب النازى.

ولذلك يعتقد خبراء أمنيون منهم لواء د.عادل السلامونى أن د. هايم تدرب في اس اس على التنكر والتخفى وتزوير الهويات الشخصية والتمويه وكان يتمتع بقدر كبير من اللياقة البدنية وهذا شرط أساسى في اختيار أعضاء اس اس فضلا عن تدريبه على العيش تحت أى ظرف. والعمل في أى مهنة يدوية تبعد عنه الأعين وكيفية المحافظة على شعور الاندماج في الناس دون أن يشعروا بحقيقته التي يدوية تبعد عنه الأعين وكيفية المحافظة على شعور الاندماج في الناس دون أن يشعروا بحقيقته التي أخفاها عنهم طوال ٣٠ عامًا موضحا أنه ربما دخل مصر متنكرا عبر الصحراء الغربية من ليبيا حيث كانت منفذا لتسلل النازيين وعبورهم في فترة الحرب العالمية الثانية. أو عبر عصابات تمريب. ولكن د. عماد جاد مدير وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز الأهسرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يؤكد أن د. هايم مُنح غطاء سياسيًا في أثناء وجوده في مصر دون أن يشعربه أحد في فترة الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر لطبيعة سياساته المعادية للاستعمار واسسرائيل، في خين تم رفع الغطاء السياسي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات خاصة بعد توقيع اتفاقية كامب حين تم رفع الغطاء السياسي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات خاصة بعد توقيع اتفاقية كامب شعبيا في القاهرة المكنطة بالسكان فاعلن إسلامه. وكان السكان والجيران ينادونه بسالعم طارق وهذا دليل واضح على اقتناعهم باندماجه بينهم وعدم شعورهم بأنه شخص غريب وإلا لما عاش طوال هذه السنوات في حي شعبي.

ورغم ماسبق من تحليلات وشهادات ووثائق تؤكد وفاة د.هايم فى القاهرة منذ عام ١٩٩٢ إلا أن جهاز الموساد الإسرائيلي ما زال غير مقتنع بإخفاقه.

فتشير عدة صحف أسبانية ومنها "الموند وامبيتو" في ٦ يوليو ٢٠٠٨ إلى أن الموساد طارد د. هايم في أسبانيا وأوديسا فرانكو وقيل إنه هرب إلى الدانجارك. وتم التحقيق مع فردريك جنسس مسن قوات الأمن النرويجية سابقا بتهمة تمريبه.

وزعم الكولونيل دانى باز من سلاح الجو الإسرائيلي سابقا أنه وقوات خاصة من الكوماندوز قاموا باختطاف د. هايم واقتياده إلى سانت كاتالينا قبالة سواحل كاليفورنيا حيث قتل على يد مجموعة البومة من صائدى النازيين ولكن فيما بعد كذبته مصادر داخل الموساد وتم عزله.

اما صحيفة المركوريو فى شيلى فقد نشرت إعلانا عن قائمة المطلوبين النازيين ضم د.هايم رقسم ٢ لإجبار ابنته الموجودة هناك والسكان على إخراج شيلى من الابتزازات الصهيونية وتسسليمه إلى السلطات هناك.

#### ويقول الإعلان:

أهم مجرمي الحرب النازيين لا يزالون مطلقي السراح، على النحو الوارد من مركز سيمون ويزنتال في لوس انجلوس. وسوف ننشر أسماءهم لنحذر المواطنين من التستر عليهم وهم كالتالي:

- السابق الأدولف أيخمان، المسؤول عن "الحل النهائى المسؤول عن "الحل النهائى للمشكلة اليهودية". وجهت له قمة إرسال أكثر من ١٠٠،٠٠ من اليهود إلى معسكرات الموت. ووفقا لمركز سيمون ويزنتال. وقد كان قد حكم عليه غيابيًا بالسجن مدى الحياة فى فرنسا.
- ١. أربيرت هايم: الملقب بـ 'طبيب الموت': قام بتعذيب وقتــل منــات مــن الــسجناء، ومعظمهم من اليهود، في معسكر الاعتقال في ماوقاوزن (النمسا). بعض وســائل الإعــلام أعلنت أنه قد توفي بمرض السرطان في عام ١٩٩٢، ولكن الشرطة الألمانية ومركز ســيمون ويزنتال تشكك في ذلك.

- جون ديمانيوك: وهو من مواطنى أوكرانيا واللاجئ فى الولايات المتحدة بعد الحرب،
   ويجب ان يحاكم بتهمة التواطؤ فى قتل ٢٩،٠٠٠ اليهود فى معسكر سوبيبور، وفقا لبرلين.
- الدنيين في صربيا خلال الحرب، وأدين في ساندور كيبيرو: متهم بقتل أكثر من ١،٢٠٠ المدنيين في صربيا خلال الحرب، وأدين في عام ١٩٤٦ و ١٩٤٦، بعد أن عاش العدالة الهنغارية، عاد إلى المجر في عام ١٩٩٦، بعد أن عاش لعقود في الأرجنتين، ونفى كل الاتمامات.
- ميليفوى ازنر: الرئيس السابق للشرطة الكرواتية، الذى شارك بنشاط فى ترحيل منسات من الصرب واليهود وافراد من أقليتى السنتى والغجر. وقيل إنه يعييش فى كلاغنف ورت، جنوب النمسا، ولكن العدالة النمساوية رفضت تسليمه سوى من كرواتيا على أساس أن التقارير الطبية تشير إلى أن الدولة ليست موضع شك أو المئول أمام المحكمة.
- ٣. سورين كام: عضو سابق فى قوات الأمن الخاصة، المتهم بقتل الصحفية الداغاركية فى عام ١٩٤٣. لاجئ فى ألمانيا، وكوبنهاجن، طلبنا تسليمه و لكن رفضت محكمة فى ولاية بافاريا فى عام ٢٠٠٧ لعدم كفاية الأدلة. السلطات الدغاركية تريد إعادة فتح القضية للتحقيق فى دوره فى ترحيل اليهود الدغاركية كثيرة.
- ٧. كارل كلاس فابر: حكم عليه بالإعدام فى عام ١٩٤٤ فى هولندا لقتــل الـسجناء فى معسكر الانتقال يستيربورك، تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة فى عام ١٩٤٨ لكنــه هرب من السجن إلى ألمانيا فى عام ١٩٥٢.
- ٨. هاينريش بوير: العضو السابق فى القيادة اس اس 'كان قد حكم عليه بالإعدام غيابيا فى هولندا فى عام ١٩٤٩ عن مقتل ثلاثة مدنيين هولنديين. وترفض المانيا تــسليمه لأن الحكــم الصادر بحقه باطلا. والنيابة العامة لدورتموند رفعت دعوى جديدة ضده فى إبريل ٢٠٠٨.
- ٩. تشارلز زنتى: وهو جندى سابق فى القوات المجرية، وشارك عام ١٩٤٤ فى اضطهاد وقتل
   اليهود فى بودابست. و تدعو المجر لتسليمه إلى بلاده المضيفة الحالية "أستراليا." حيث يعيش
   كلاجئ سياسى.

- ١٠. ميخائيل جورشكو: وهو مترجم سابق فى الجستابو، وشارك فى قتل اليهسود فى روسيا البيضاء. هرب إلى الولايات المتحدة، وقيل إنه تم سحب جنسيته الأميركية، ثم عاد إلى وطنه أستونيا، فى عام ٢ • ٢ ، وقد فتحت الشرطة الأستونية تحقيقا فى الاتمامات الموجهة إليه، ولم يتم حسمه أو إدانته.
- 11. آلجيمنانتاس دايليدي: وهو شرطى سابق من فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، وشارك في الغارات خلال الحرب من اليهود الذين أعدموا على يد النازيين والمتعاونين معهم. الأميركيون سلموه إلى ألمانيا في عام ٢٠٠٦ ولكنه مازال مطلوبا لقضاء فترة العقوبة.
- 17. هارى مانيل: الموظف السابق فى الشرطة الأستونية السياسية، وشارك فى المداهمات على اليهود الذين كانوا فى معسكرات النازية ثم قتلهم النازيون خلال فترة احتلال أستونيا. وقد قامت الشرطة الأستونية بالتحقيق ضده فى عام ٢٠٠٥ وانتهت إلى أنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه الاتحام إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقيل إنه يعيش فى فترويلا.

إن الموساد لم يصدق أنه أخفق في أكبر قضية في القرن الواحد والعشرين. فعاد ليسضع اختسراع الأساطير كعادته.. ووَضَع أكثر من سيناريو للقبض على طبيب الموت النازي.

# الفصل التاسع مطاردة بعد الموت

إنه يختىء هنا بين جبال الألب.. لأنه يعيش فى أدغال وغابات أمريكا الجنوبية. إن مهمتنا ليست المبحث عنه فحسب بل توعية السكان المحلين فى أمريكا الجنوبية بحقيقة طبيب الموت النازى. لسن نترك ابنته ترث أى شىء من تركته. سنمنع المحامين الألمان من الدفاع عنها..". هكذا يقوم نشطاء المنظمات اليهودية بحملة لتعقب شبح الدكتور أربيرت هايم فى كل بلاد الكرة الأرضية من المحيط الهندى وحتى الكاريبي ولو طالو أن يتابعوه فى الفضاء وخلف البحار لفعلوا.. فهم يعتبرونها معركة وجود وحياة. لافرار منها ولاتكاسل أو استرخاء.

وكأن كل يهودى يتخيل هايم مضرب للنيران. وهدف للنيشان. لابد من إصابته في أي وقت و في أي مكان.

جعلوه بومة حمقاء فى نظر أطفالهم. وذئبا يجب قتله وسحله ورؤية دمه يسيل فى الشوارع بلارحمة ولاشفقة. ووضعوا لافتة داخل عقلهم الباطن كتبوا عليها "هايم النازى.. مطلوب حيا أو ميتا".

إن من يطالع الصحف الإسرائيلية بشكل مستمر يجد ألها تنظم خملات متتالية للمطالبة برأس طبيب الموت أو رفاته أو عقد محاكمة له بين الأرض والسماء أو فوق سطح القمر. إلها مسألة حياة أو موت حتى آخر قطرة من دم كل يهودى.

فقد نشرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية يوم ٢٨ يوليو ٢٠٠٧ تقريرًا عن مكان وفساة طبيسب الموت النازى أد يكون قسد الموت النازى أديرت هايم. حيث قالت الصحيفة أن المحققين توصلوا إلى أن النازى قد يكون قسد مات إما في أسبانيا أو النمسا عن ٩٣ عامًا.

ونقلت هاآرتس عن مجلة دير شبيجل الألمانية أن المحققين كانت أذهالهم ترتكز على أصدقاء هـايم وعلاقاته الشخصية ومعارفه، غير ألها لم تحدد مصادرها.

فمنذ عقود وألمانيا تبحث عن هايم الطبيب المتهم بقتل منات من سجناء معسكرات الاعتقسال في القلب عن طريق الحقن.

وفى وقت سابق قامت النمسا برصد ، ، ، ، ه يورو لمن يدلى بمعلومات تقود إلى القبض على هايم وبرونر الذى كان مساعدًا لأدولف ايخمان وساعد فى تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الموت.

وفقا لمركز اصطياد النازيين "سيمون ويزنتال". فإنه يفترض أن يكون عمر هايم الآن لو عاش في أسبانيا أو أمريكا اللاتينية ٩٣ عامًا.

ورغم أن المانيا قد قدمت ، ، ، ، ، ، ، ١ يورو مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن هايم منذ بضع سنوات الا أن المركز يعتقد أن هذه الخطوة تأتى بعد النمسا التى كانت أول من عرض مكافآت لمن يسدلى بمعلومات عن مجرمى الحرب النازيين. ويتهم ألمانيا بألها منذ عقود تباطأت فى ملاحقة النازيين وأنه يجرى التساهل معهم عندما تعرض القضايا على المحكمة.

أما صحيفة جيزواليم بوست الإسرائيلية فقد كشفت في ٧ يوليو ٢٠٠٨ أن مركوز سيمون ويزنتال الذي يعرف بـ "صياد النازين" وله فروع في الولايات المتحدة وإسرائيل والمانيا قدام بتنظيم حملة في أمريكا الجنوبية لتحديد مكان المطلوبين من النازيين في العالم، وإحالتهم إلى العدالة. الصحيفة أشارت إلى أن الدكتور هايم، الطبيب المعروف أيضا باسم "دكتور الموت" والذي يتصدر لائحة، مركز سيمون ويزنتال "للمطلوبين النازيين" امتد البحث عن مكانه لنصف قرن تقريبا منذ عام ١٩٦٢ في ألمانيا قبل اختفائه حيث يعتزم المركز محاكمته كمجرم حرب.

والمعروف أن هايم في ألمانيا متهم بتهمة قتل المتات من السجناء عـن طريــق الحقــن القاتلــة في معسكرات الاعتقال سيئة السمعة في النمسا، حيث كان هايم يعمل طبيبًا خلال المحرقة.

"الافتراض العملى هو أن يختبيء فى مكان ما أو فى شيلى والأرجنتين" هكذا قال الدكتور أفسرايم زورف، رئيس مركز سيمون ويزنتال النازى ومدير إدارة إسرائيل بالمركز فى مقابلة هاتفيسة مسع جيرزواليم بوست مؤكدًا أن هايم من المطلوبين فى جرائم الحرب النازية ومن المحتمل أن تكون تلك "محاولة أخيرة" للكشف عن مكانه وقد بلغ العقد التاسع من عمره، على الرغم من كونه فى العالم رقم واحد على لائحة النازية.

وقال زورفى بثقة: "أننا نشعر أننا نقترب من لهاية الخط".

وأشار إلى أن ابنة هايم "فالتراود" تعيش فى جنوب شيلى فى مدينة بويرتو مونت، وألها هى الأكثر احتمالا أن تكون على اتصال مع والدها، أو على الأقل لديها معلومات عن مكان وجوده. وكانت ابنته فى وقت سابق أكدت أن والدها توفى فى عام ١٩٩٣ فى الأرجنتين، لكنها لم تقدم أى شهادة وفاة أو تطالب بحقها فى الميراث.

وتزعم الصحيفة أن هناك ألف مليون يورو فى حساب مصرفى باسمه فى برلين، ستكون من نصيب أبنائه اذا ثبت أنه قد مات.

وخلال زيارته لأمريكا الجنوبية قال زورنى فى مؤتمر صحفى فى "محاولة أخــيرة" للتوصــل إلى أى شخص لديه معلومات حول المكان الذى يوجد فيه حاليا. ستقدم الحكومات الألمانية والنمساوية، وبالاشتراك مع مركز سيمون ويزنتال ٣١٦،٠٠٠ يورو، أى حوالى نصف مليون دولار أمريكى، للحصول على معلومات من شألها أن تؤدى إلى هايم ومن ثم اعتقاله وملاحقته من قبل الحكومــة الألمانية.

زورفى قال إنه لا يتوقع القبض على هايم في أثناء زيارته الحالية، والتى ستـــشمل لقـــاءات مـــع المسؤولين الحكوميين وحملات إعلانية في الصحف والتشيلي والأرجنتين، ولكنه يأمل في أن تثمـــر الجهود في المستقبل القريب.

وقال "إننا نضع الأدوات لتسليمه لنا في خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.

وكان زور فى قد انتقد قاضى التحقيقات الألمانى مرارًا وتكرارًا بسبب رفضه السماح بتسهيلات معينة فى التحقيق طلبتها قوة خاصة من الشرطة للعثور على هايم مؤكدًا أن الامور تسير بسشكل روتينى فى ألمانيا فى قضايا القتل، وقال إن عرقلة "القاضى" ساهمت فى عدم القبض على المطلوبين النازيين.

كما أضاف زورفى قائلا "الوثائق التى حصلنا عليها تشير بوضوح إلى أن الجهود المبذولة من قبــل الشرطة الألمانية للعثور على الدكتور هايم يجرى باستمرار عرقلتها من قبل القاضى ريتشارد هــانز الذى رفض الموافقة على التسهيلات فى التحقيقات الروتينية التى يسمح بما بطبيعة الحال من قبـــل جميع القضاة فى حالة القتل العمد فى ألمانيا".

وأضاف "إننا نحث السلطات القضائية الألمانية على إيجاد وسيلة للتحايل على هذه القرارات المعوقة للمساعدة في تسهيل القبض على الدكتور هايم حتى نتمكن في النهاية من تــسليمه إلى العدالــة غاكمته على جرائمه البشعة.

صحيفة يديعوت إحرانوت فى عدد ١٦ أغسطس الماضى من عام ٢٠٠٩ نشرت فى تقريسر لهسا وثائق عثر عليها فى القاهرة تنتمى إلى النازى الهارب ونقلتها عن صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية وتقول يديعوت إن ماكشفه خبراء الأدلة الذين يعملون لحساب الشرطة الألمانية يظهر أن الرسائل الشخصية، والوثائق المالية والسجلات الطبية التابعة لأربيرت فريدناند هايم يجب أن يكون قد تم فى إحدى دول شمال أفريقيا لسنوات عديدة.

وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت أن حقيبة مملوءة وثانق اكتشفت فى القاهرة تخص أحد النازيين الهاربين وهو أربيرت فرديناند هايم، الذى كان مسؤولا عن مقتل مئات اليهود خلال المحرقة. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن الشرطة لم تؤكد أن هايم الذى أجرى تجارب مروعة على المعتقلين اليهود فى معسكرات الاعتقال، هو نفسه صاحب الحقيبة الذى توفى فى مصر فى ١٩٩٧، وهناك شهود فى المانيا على وجوده على قيد الحياة.

وزعم التقرير إن الخبراء الذين تستخدمهم الشرطة الألمانية للتحقيق فى الواقعة لديهم أدلة تثبت أن الحقيبة والوثائق الموجودة به، بما فى ذلك الرسائل الشخصية والمالية والمستندات والمسجلات الطبية، تعنى أن صاحبها يجب أن يكون قدعاش فى إحدى دول شمال أفريقيا لسنوات عديدة.

ويبدو أن الفحوصات المخبرية التي أجريت على الغبار الموجود في الحقيسة، والسنى سلمت إلى صحيفة نيويورك تايمز ومحطة تلفزيون زد دى إف الألمانية من قبل أسرة مصرية تعيش مع الدكتور هايم في وقت وفاته، وشملت شكلا معين من الجير المعروف بوجوده في مصر، فضلا عسن وجسود بعض الكائنات الدقيقة تدعم صحة وجهة نظرالمحققين، وقالت صحيفة نيويورك تسايمز، وكسذلك بالمقارنة مع وثائق من الحقيبة مع عينات أخرى من رسائل الدكتور هايم بخط يسده. تؤكسد أنسه صاحب الحقيبة وأضافت الصحيفة "على نطاق واسع من التحليلات التقنيسة الجنائيسة للوثسائق الموجودة في الحقيبة تؤدى بنا إلى نتيجة مفادها أنما في الواقع حقيبة هايم.

وقال التقرير إن المسؤولين في القاهرة أصدروا نسخة مصدقة من شهادة وفاة بمذا الاسم، ولكن وفقا للبيان، فإن الشرطة لم تتمكن من تأكيد أنه هو واحد ونفس الشخص.

وقال بيان للشرطة: "إن قضية الدكتور هايم حيث تم دفن جثمانه فى القاهرة لا تزال مسن دون حل. وقال شهود عيان إنه دفن فى مقبرة جماعية بعد محاولة فاشلة للتبرع بجسده إلى العلم، ووفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز فقد قال ابنه روديجر: "أنا سعيد لأنه تم التأكد من أن والدى عاش فى مصر وأنا متفائل جدًا أن يكون هناك تأكيد رسمى من وفاته فى المستقبل القريب" أما ابنة هايم فقد ذكرت لصحيفة نيويورك تايمز "هايم ذهب ولن يعود، لأنه قد مات" بينما قال روديجر إنه كان مع والده فى وقت وفاته.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن الشرطة الألمانية فى بادن لديها معلومات عن دائــرة العلاقــات الشخصية" للدكتور هايم والذين بلغوا ٩٥شخصًا، تؤكد أنه مات من الإصابة بسرطان المستقيم فى القاهرة فى عام ١٩٩٢. فالدكتور محسن برسوم واحد من الأطباء الذين لم ترد أسمــاؤهم علـــى

الملفات الطبية التي وجدت في الحقيبة قال إنه يعرف طارق حسين فريد، وانه كان يعانى من شكل من أشكال متقدمة من المرض".

أفرايم زورف، مدير مركز سيمون ويزنتال، قال لصحيفة نيويورك تايمز إنه ليس لديه أى شك فى أن الدكتور هايم عاش فى مصر، لكنه استمر فى التشكيك فى مسألة ما إذا كان قد توفى هناك أيسضا. قائلا: "ما هو مفقود بالنسبة لى فعلا تقرير الطب الشرعى على الجثة، وهذه هى المشكلة".

وفي عدد يديعوت إحرانوت بتاريخ ٢١-٤-٩٠، ٢ نقلا عن تقرير لمركز سيمون ويزنتال :

جاء فيه أن حارس معسكر الموت ويدعى "جون دميانيوك" والذى يعد رقم 1 على قائمة أهمم المطلوبين من مجرمى الحرب النازيين. مازال حيا ونحن نطالب بمحاكمته. أما افسرايم زورفى مسدير المركز فى إسرائيل فقد ذكر إن هذه الخطوة تعكس أهمية الجهود المبذولة لترحيل دميانيوك من ألمانيا إلى الولايات المتحدة حتى يمكن محاكمته.

ف إحدى ضواحى كليفلاند بالولايات المتحدة يعيش دميانيوك ٨٩ عاما الرجل السذى يواجسه مذكرة توقيف فى المانيا التى تتهمه بالعمل حارسًا فى ١٩٤٣ عام فى معسكرات الموت النازيسة فى بولندا.

وقد تم تأجيل ترحيل ديمانيوك، وصرح وزير العدل الأمريكي مؤخرا أنه تعسب مسن تكتيكسات التأخير، ويريد أن يمهد الطريق لترحيل الحارس النازى لألمانيا.

وفى عدد الصحيفة بتاريخ ٢٠٠١ - ٢٠٠٩ تحت عنوان "مركز صيادى النازية الألمانى يريد فتح ملف مجرم الحرب هايم" حيث قالت الصحيفة إن مركز سيمون ويزنتال بإسرائيل قال نقلا عسن مسؤولين فى السفارة الألمانية فى القاهرة ألهم كانوا على علم أن طبيب الموت النازى "كان يقسيم هناك.

ودعا مركز الصيادين النازى فى برلين للتحقيق فيما يقولون وهل كانت أوجه القصور من جانب المسؤولين الألمان فى البحث عن مجرم الحرب سيئ السمعة هايم الذى أطلق عليه اسمم "دكتور الموت".

وتحت عنوان آخر قالت الصحيفة أن البحث عن هايم يثبت أنه لا دليل على وفاته أو مغادرته ألمانيا ولكن الصحيفة عادت وقالت إن هذا التقريرا غير مؤكد.

وسردت الصحيفة القصة كاملة حيث قالت إن هايم كان يريد قتل مئات من سجناء معــسكرات الاعتقال مع الحقن المميتة للقلب ولكن وفقا لتقرير للتلفزيون الألمــان (زد دى إف) وصــحيفة نيويورك تايمز فإن هايم توفى فى القاهرة فى عام ١٩٩٢، عن ٧٨ عامًا.

افرايم زورفى مدير مكتب إسرائيل ومركز سيمون ويزنتال، طالب وزارة الخارجية الألمانية بإجراء التحقيق في دور السفارة في القاهرة. قد يسبب إحراجا في الإدعاءات الموجهة ضد ألمانيا.

"زد دى إف" القناة الألمانية وصحيفة نيويورك تايمز أثبتت إن أسرة هايم عاشت في مصر لفتــرة طويلة، وإنه من المحتمل جدا أن مسؤولين في السفارة الألمانية كانوا على علم بوجوده".

على أبعد تقدير، عندما توفى هايم فى عام ١٩٩٢، ينبغى أن يكون المسؤولين فى السفارة قد عرفوا عنه أى شيء، حسبما ذكر البيان.

وذكرت الصحيفة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قال إنسه سسيتم النظر فى تلك الاقمامات. ونحن ننظر لما قاله مركز سيمون ويزنتال بجدية شديدة وسنقوم بدراسة وافية على الأسئلة التى طرحت، وقال المتحدث ردًا على سؤال حول هذه المسألة فى مؤتمر صحفى عسادى للحكومة.

وتشير الصحيفة إلى أن د.هايم في عداد المفقودين منذ هروبه من الشرطة الألمانية في عام ١٩٦٧، كان واحدًا من أهم المطلوبين من مرتكبي جرائم القتل النازية حيث راح ستة ملايين يهــودى في المحرقة حسب زعم الصحيفة.

ورددت الصحيفة الهامات متكررة لهايم مثل أنه أزال أعضاء الضحايا من دون تخسدير واحستفظ بجمجمة رجل قطعها بوصفها المثقلة للورق. وأن هايم اعتقل من قبل القوات الأمريكية قرب لهاية الحرب العالمية الثانية ولكن أفرج عنه في عام ١٩٤٧. وكان يعمل طبيبًا في ألمانيا الغربية حتى هرب في عام ١٩٦٧.

صحيفة يديعوت وفى عدد ١٨-٧-٨٠٠ تحت عنوان مركز صيادى النازية يضيق الحناق على طبيب الموت نقلت تصريحات عن افرايم زورفى رئيس فرع الإسرائيليات بمركز "سيمون ويزنتال"، في مؤتمر صحفى في أثناء زيارته لأمريكا الجنوبية جعلته يصل إلى ما لا يقل عن أربعــة أشـــخاص يدعون بأفهم شاهدوا هايم في خلال الــ ٤٥ يومًا الماضية.

ويعتقد صياد النازيين أنه حقق تقدما في الحصول على معلومات عن "طبيب الموت" السابق المتهم بتعذيب السجناء اليهود، من شهود وأنه من المحتمل أنه قد عاش لعقود في الأرجنتين أو شيلي. وقال زور في خلال السنوات الثلاث الماضية قد سافر عدة مرات إلى مدينة سان كارلوس دو

باريلوش في الأرجنتين، ويعتقد أن هايم مختبيء في مكان ما بين البلدتين اللتين يفصل بينهما سلسلة جبال الأنديز.

وقال "هناك ضغوط متزايدة على هايم وعلى عائلته" ومن يعتقد أن النساس تسستجيب لسضغوط يخطئ".

زورفى أكد لوكالة فرانس برس أن زيارته لبويرتو مونت فى أمريكا الجنوبية "نقطة تحول" لأنه كان قادراً على التحدث وجها لوجه للمرة الأولى مع معارف ابنة هايم ورفع مستوى الــوعى لــدى السكان المحلين.

"هؤلاء هم الناس الذين جمعتنا تفاصيل محددة ونريد أن يعطونا شيئا ملموسا لقفل ملف هايم" هكذا قال سيرجيو ويتر، ممثل المركز في أمريكا اللاتينية للصحيفة. وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. أضاف ويتر قائلا "إنه تم تتبع ابنة هايم وطلبها لمحامين للبحث عن وثائق قانونية تتعلق بتركته لأنها ترى أنه "لن يكون للوثائق أي قيمة إذا كان على قيد الحياة."

وعلى الرغم من انتهاء الحرب العالمية الثانية منذ أكثر من ٦٠ عامًا، ما زال سيمون ويزنتال مركزًا على القضايا النازية الجديدة.

والمعروف أنه يوجد فى أمريكا الجنوبية فرع لمنظمة يهودية لحقوق الإنسان ولذلك يعتقد المركز ألها "عملية الفرصة الأخيرة" سعيا لتحقيق تقدم فى تسليم مجرمى الحرب إلى العدالة قبل أن يموت، إذا كان على قيد الحياة.

وردا على المنتقدين الذين يقولون إن عمر هايم ٩٤ عامًا يقوض صحة مطاردتـــه، قـــال زورفى "لنأخذ في الاعتبار ما فعله عندما كان صغيرًا جدًا".

وأضاف "إذا وضعنا حدًا للعصر من الناحية العملية فهذا يعنى أن نقول يمكنك الحـــصول علــــى التخلص من قمة الإبادة الجماعية، وهذا من الناحية الأخلاقية مثير للغضب".

وكررت الصحيفة القول بأنه بعد الحرب العالمية الثانية،اعتقل هايم لمدة سنتين ونصف السنة مـــن قبل قوات الولايات المتحدة العسكرية ولكن أفرج عنه دون محاكمة.

واختفى بعدها فى عام ١٩٦٧ بعد أن أخبروه أن السلطات الألمانية تبحث توجيه الاقسام إليه بارتكاب جرائم حرب.

إن هذا قليل من كثير.. يُنشر بشكل منتظم حول المطلوب رقم ٢ على لانحة مجرمـــى الحــرب النازيين.

والقصة مستمرة بكل شهودها وتفاصيلها .. تستحق أن نتأملها ولانتركها خلف ظهورنا .. فـالى فصل آخر من فصول الحياة السرية لأكثر الرجال غموضًا وإثارةً.

## الفصل العاشر

# عملية الفرصة الأخيرة

كل الطرق تؤدى إلى أربيرت فريدناند هايم ..العملاء السريون ..

أصحاب المهن المتواضعة والكنائس والمساجد وعيادات أطباء الأسنان .. البيت الآمن الذي يلتقى فيه ابنته غير الشرعية.

العنصر البشرى ما زال مهمًا .. لاتنخدعوا بالتكنولوجيا .. هكذا أكد رافى إيتان لضباط الموساد الشبان وهو يضع خطة للقبض على د. أربيرت هايم فى أماكن قيل إن مصادر سرية رصدهًا بسين شيلى والأرجنتين وباراغواى وأسبانيا. والبحث عن جثته بمقابر الصدقة بحى السيدة زينب الشهير بالقاهرة – وهى رواية يشككون فيها أصلا، فيما تسمى بعملية الفرصة الأخيرة.

رافى إيتان، كان وزيرًا للدولة فى حكومة أولمرت السابقة، وأخطر رجال الموساد السابقين وهو مهندس عملية اغتيال الخبراء الألمان بالقاهرة. وقام بالتخطيط والإشراف على تنفيل عمليات عديدة لاصطياد النازيين. فهو من قام بعملية خطف أدولف ايخمان رئيس قلسم ((اليهود)) فى الجستابو والمسؤل الأول عن معسكر أوشفيتز أكبر معسكر لاعتقال اليهود. وقد تحت محاكمت وإعدامه فى إسرائيل.

قاد إيتان عملية فاشلة لتعقب النازى "جوزيف منجلى" فى بيونس ايرس والذى حصل على لقبب "ملاك الموت" لتجاربه القاسية والبشرية لإرسال عشرات الآلاف من اليهود والغجر إلى غسرف الغاز والمحارق فى معسكر الاعتقال فى أوشفيتز، حسب الروايات اليهودية. ولكن "متجلى" تمكن من الهرب وتوفى فى البرازيل فى عام ١٩٧٩. وتم التأكد من جثته وهويته فى وقت لاحق عنسدما تمت مقارنة الحمض النووى بابنه فى عام ١٩٩٧.

كان إيتان أول من شكك فى الرواية المصرية حول وفاة طبيب الموت النازى "د.هـايم" بالقـاهرة بصفته عضوا فى الكنيست، وطالب بالتأكد من جثة هايم المدفونة بمقابر الصدقة "الفقراء". مشككا فى أن الشهادة الصحية التى تحمل اسم طارق حسين فريد والصادرة من مكتب صحة الجمالية رقم ٢١٣ فى ١٠ أغسطس ١٩٩٢. ومطالبًا بأى بيان رسمى من الحكومة المصرية لتوضيح أسـباب وفاته ومكان رفات الجثة المزعومة — حسب قوله، لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتتركز خطة إيتان على بحث عدة فرضيات تؤدى إلى القبض على د.هايم، تبدأ خيوطها بأصدقاء د.هايم أو الخواجة طارق. الاسم المصرى بعد عام ١٩٨٠، واذا كانت عائلة أبودومة صحاحبة الفندق الفقير متعاطفة مع إيتان، فانه سيركز على طبيب الأسنان الدكتور عبدالمنعم الرفاعي الذي تخطى الثمانين. ولكن ابنه د.طارق الرفاعي أخطأ عندما تحدث لبرنامج العاشرة مساء الشهير على قناة دريم، حينما قال "أى جهة إعلامية أو غير إعلامية تسألني عن د.هايم فإنني أقوم يابلاغ الجهات المسؤلة فورا". وهذا يعني أن سيناريو متابعة طبيب الأسنان فاشل أيضا، لدخول خطوط أخسرى متقاطعة على نفس الخط. لذلك اتجه إيتان لبحث فرضية ثالثة وهي جديدة لم ينتبه إليها أحد. أن د.هايم كان عاطفيا وليس جامد الملامح كما عرف عن رجال اس اس. "القوات الخاصة"، ولذلك فقد ارتبط بعلاقة عاطفية مع أرملة أحد رجال الأعمال المصريين الذين كانوا على اتصال بالألمان. وكانت السيدة تعيش في الإسكندرية. وقد سهلت تسلل د.هايم إلى مصر عبر الصحراء الغربيسة، التي كانت منفذا لدخول الكثيرين عبر عصابات التهريب، حيث جاء إليها قادمًا من رحلة بالمغرب العربي انتهت بليبيا ثم مصر. وعاش معها لفترة في الإسكندرية متنكرًا قبل إسلامه.

ولذلك يبحث الموساد عن سر هذه السيدة وخاصة الها كانت اصغر من د.هايم ب ١٥ عامًا، اى الها اذا كانت موجودة فهى فى لهاية السبعينيات من العمر حاليا. ولو ماتت فلابد أن هناك خيوطا تقود إليها أو إلى فصل من فصول سر دكتور الموت، فالمعروف فى عالم الاستخبارات كما يقول يعقوب بيرى رئيس جهاز الشاباك (الأمن الداخلى) فى مذكراته "مهمتى كرجل مخسابرات": أن رجل الاستخبارات والعميل السرى لاتنتهى حياته بموته، لأن حياته نفسها واصدقاءه ومعارف تصبح مادة لأجهزة الاستخبارات بعد وفاته لتبع اساليب العمل وطرق التشغيل والخيوط المتعرجة التي تؤدى إلى كشف معلومات جديدة بعد وفاة العميل من خلال أوراقه والبيئة المحيطة به".

وهو مايؤكد أن رحلة د.هايم وحياته السرية محل تحليل من الموساد، وهي التي بني عليها إيتان خطته لاصطياد د.هايم.

ويرى إيتان أن تدريب د.هايم السابق كواحد من أخطر رجال اس اس، على تسضليل أجهزة الاستخبارات يجعله أساسا غير موجود فى القاهرة حاليا بل فى أماكن أخرى مثلا فى الأرجنتين وهى مكان معروف بالنسبة للنازيين وقبضة البوليس ضعيفة وسهل التنكر بمعرفة رجال العسصابات. أو شيلى أو أسبانيا أو أورغواى وكلها دول لديها ثغرات تتبح للمجرمين العالميين الاختفساء فيهسا لفترات طويلة دون أن يعرف بمكافم أحد.

وكان لابد من استغلال ذريعة لتنفيذ الموساد عمليات فى أمريكا الجنوبية. للقبض على طبيب الموت النازى. مثل استغلال القضايا المرفوعة من منظمات يهودية أو محسوبة على اليهود وتتلقى الدعم منهم، مثل منظمة Equipo Nizkor الحقوقية ببروكسل. والدخول عبر تلك المنظمات والجماعات والمراكز الحقوقية كغطاء لعدم اكتشاف هوية رجال الموساد. ولذلك استغل الموساد وجود قضية مرفوعة من تلك المنظمة للعمل من خلالها.

وقد ذكرت صحيفة سان ديجو فى تشيلى في أحد أعدادها رأن النيابة العامة فى مدريد طالبت المحكمة الوطنية بالتحقيق فى مزاعم الهام أربعة نازيين بارتكاب جرائم حرب، والذى تقوده منظمة Equipo Nizkor الحقوقية فى بروكسل نيابة عن عائلات ضحايا معسكرات النازية، مبررين رفع الدعوى بوجود مواطنين أسبان فى القضية.

وهؤلاء النازيون هم جون ديميانيوك (٨٨ عامًا) وهو عامل سيارات متقاعد في ولاية أوهايوالأمريكية، بالإضافة إلى أنطون تيتجونج، جوسس كامبف ويوهان ليبرش. لوجودهم في أراضيها.

وطالبت المنظمة بترحيل هؤلاء النازيين لألهم قاموا بإخفاء ماضيهم النازى على أوراق الهجرة، في وقت لم يكن فيه أى بلد كان على استعداد لاستقبالهم.

وتشير الصحيفة إلى أن قضاة المحكمة سوف يقررون ما إذا كانت ستقبل القضية لدراستها والنظر في الدعوى أم رفضها وهو قرار قد يستغرق شهورًا.

ومما يثير الشكوك فى أن القضية وراءها الموساد هو قيام مركز سيمون ويزنتال فى القدس "صائد النازيين كما يطلق على نفسه" بالتعاون مع منظمة Equipo Nizkorlk للتحضير للدعوى القضائية، ودعت العريضة إلى أن وجود شخص مثل ديمانيوك "إيفان الرهيب" حيا يهدد البسشرية حسب زعمهم لكونه رقم ٢ على قائمة مجرمى الحرب النازيين فى أيام هتلر فى حين تحضر المنظمة لقضية أخرى ضد طبيب الموت النازى أربيرت هايم.

وقد رفعت الدعوى فى أسبانيا فى إطار مبدأ الاختصاص العالمى باعتبار أن هذه الدول لديها محاكم وقوانين فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب والتعذيب وغيرها من الجرائم الشنيعة التى يمكن مقاضاتما فى أسبانيا، وحتى لو كانت قد ارتكبت فى الخارج.

ولذلك استخدم القضاء الأسباني نفس المبدأ القانوبي لملاحقة شيلي الراحل أوجــستو بينوشــيه، وزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وشخصيات من الحرب الأرجنتينية 'القذرة، وقضايا أخــرى

واستغلت المنظمات اليهودية الرأى العام الأسباني للتأثير على القضاة والزعم بوجود الآلاف مسن المواطنين الأسبان الذين لقوا حتفهم في معسكرات النازى. وقد تمت إضافة د.أربسيرت هسايم في القضية. لاستغلالها من قبل الموساد في إطار البحث عنه.

ومن المتوقع أن يسير سيناريو عملية "الفرصة الأخيرة" كالتالى:

- ١- متابعة ردود فعل ابنة د.هايم على القضية، باعتبارها تعيش فى شيلى وتطالب بميراثـــه وهـــل ستقدم وثائق تثبت وفاته أم لا؟ وهل ستقوم بزيارة القاهرة وعواصم أخرى ومن الأشـــخاص الذين ستلتقى بمم؟
- ٢ تكليف ضابط من الموساد بالاتصال بعائلة ابنة د.هايم واختراقها ومعرفة ورصد كافة تحركالها
   ف مدريد وسان ديجو وعواصم أخرى.
- ٣- عدم استخدام طائرات العال الإسرائيلية لأنما معروفة ويسهل اكتشافها واستهدافها والبحث عن طائرات دول أخرى متعاونة أو طائرات تلك البلاد للتمويه في أثناء العمليات والتنقل بين البلدان.
- ٤- عمل غطاء مخابراتي للعملية مثل القيام بتصوير أفلام وثائقية وعمل موضوعات صحفية عن طبيب الموت النازى د.هايم.

ويؤكد الخبير الأمنى المصرى اللواء عادل محمود أن هدف الموساد من العملية قد لايكون القسبض على د. هايم الذى ربما يعتقدون بوفاته لكنهم يريدون إعادة قضية النازيين إلى الرأى العام العالمى لتحقيق مكاسب سياسية ومادية وابتزاز الحكومات بالتعويضات لإسرائيل والتغطية على جرائمها في غزة. مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن عشرات السنين الماضية قد عملت على إبعاد قسضية النازيين السابقين عن دائرة الاهتمامات العالمية إلى حد كبير، فإن الكشف عن وثائق الدكتور هايم، أو العم طارق، قد سلط المزيد من الأضواء على قضيته لأن مكان دفنه لا يزال مجهولاً كما يقول الحققون المتابعون لقضيته.

ويضيف محمود قائلا: لا يؤمن رجال الموساد أن موت الرجل يضع نماية لفصل من مجموعة فصول تتعلق بملاحقة بقايا النازيين، فبعد أدولف أيخمان الذى خطفه عملاء إسرائيليون من الأرجنتين قبل نقله إلى إسرائيل حيث أعدم، لا يزال الموساد يعتقد أن الطبيب النازى جوزيف منجلى طليقا وأنه

لا يزال على قيد الحياة متخفياً فى مكان ما على الرغم من تقارير تحدثت عن وفاته فى البرازيل سنة المراريل سنة المراريل على المراريل المراريل

#### عملية إعلامية:

ويقلل محمود من فرص نجاح العملية معلوماتيا بسبب طول تعقد حياة د.هايم وتشابكها، واستفادته من تجربة القبض على أيخمان وإعدامه فى إسرائيل. لكن هذه العملية سوف تعيد التركيز على اسطورة المحرقة مرة أخرى، ورغم عدم تشكيكنا فى وقوعها فهى قد حدثت بالفعل إلا أن رقم المليون مبالغ فيه فضلا عن أساطير أخرى تروج لها الجماعات اليهودية. وقد حدث أن فجرت إسرائيل القضية فى وسائل الإعلام الأمريكية للتأثير فى العلاقات المصرية الأمريكية. والتركيز على قضية قديمة لها طروفها وسياقها التاريخي وهي أن مصر تؤوى نازيين على أراضيها.

ويؤكد الخبير الأمنى أن سجلات البوليس الدولى تحتفظ بتقارير من أشخاص يعيشون فى مختلف دول العالم، من فنلندا حتى فيتنام والسعودية والأرجنتين. وكثيرون يؤكدون ألهم شاهدوا "طبيب الموت" النازي! وكان المحققون يقفزون من بلد إلى آخر سعيًا للتأكد من تقارير أولئك "المشاهدين" ليكتشفوا ألهم ما زالوا فى متاهات الطريق المسدود.

ويضيف اللواء محمود قائلا: الغريب أن المحققين زاروا أكثر من ٢٤٠ موقعًا سسعيًا وراء تقسارير وردت لعملاء سريين تشير إلى وجود الدكتور هايم فى تلك الأماكن. ومن بين الأماكن مصر بعد ورود أنباء عن أنه يعمل طبيباً فى الشرطة المصرية خلال الفترة من عام ١٩٦٧ حستى منتسصف السبعينيات، لكن المحققين لم يعثروا على أى دليل. وهو مايؤكد أن القضية نفسسها بمسا ثغسرات عديدة. فكيف سينجح الموساد فيما فشلت فيه أقوى أجهزة استخبارات فى العالم؟

ويتساءل محمود لماذا ظلت حقيبة الخواجة طارق مغلقة لم تفتح بعد ١٧ عامًا من رحيله، رغم ألها تحتوى على أرشيف كامل وملفات لم تفتح بعد ورسائل ونتائج فحوصات طبية وقصاصات مسن صحف ألمانية ونمساوية عن الجهود المبذولة لملاحقته، بالإضافة لسجلاته المالية، بعض الوثائق باسم هايم وبعضها الآخر باسم طارق حسين فريد بعد إسلامه لكن معظم الوثائق المدونة بالعربية ومنها طلب الإقامة في مصر والرسائل الشخصية تحمل اسم طارق حسين فريد، مع الإشارة إلى أن كسل هذه الوثائق تتفق على أن الرجل من مواليد ٢٨ يونيو ١٩٩٤ في مدينة رادكيشبورغ النمساوية.

وهى المعلومات ذاتما عن مكان وتاريخ ولادة الدكتور هايم. ولماذا لم تقم عائلة أبو دومة بتسليمها الحقيبة إلى ابن هايم (د.روديجر) خاصة ألهم يعرفونه جيدًا أيضا ولماذا لم يقوموا بتسليمها للسشرطة لعدم تورطهم فى أى شيء؟ وهذه الحيوط وتحليلها ربما دفعت الموساد إلى إعادة البحث عن د. هايم في دول أخرى لملاحقته.

ويعتقد الخبير الأمنى أن دخول إيتان طرفا فى الموضوع (قضية د.هايم) قديم وليس جديدا فالمعروف عن إيتان إتقانه لملف النازيين وقيامه بتجنيد بعضهم للإرشاد والكشف عن هويات زملائهم وأصدقائهم الهاربين مقابل مزايا عديدة وتوفير رواتب ضخمة لهم ولعائلاتهم وأماكن سكنية راقية . وقد تكون العملية قديمة أعيد إحياؤها بعد تقاعد إيتان للاستفادة من خبراته وتطوير العملية نظر للظروف الجديدة التي طرأت عليها.

لكن إيتان لايصمت الآن فهو دائم الحديث عما قام به من إنجازات مزعومة في أثنساء حدمته فى الموساد، وهو ما اعتبره بعض قادة الموساد يؤثر على كشف عمليساقم. مشل فسطيحة رئيس المحابرات الحربية الإسرائيلية السابق إيلى زعيرا الذى يحاكم حاليا بتهمة إفشاء أسرار عسكرية ومخابراتية.

وكان إيتان قد كشف النقاب عن أن العمليات التى نفذها الموساد فى مصر فى الستينيات من القرن العشرين لمنع العلماء الألمان من العمل على ترسانة مصر من الصواريخ تمت بالاستعانة بضابط نازى سابق.

وأكد إيتان، فى مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، أنه بينما كان علسى رأس فريق من عملاء الموساد يبحث عن المسئول النازى "أدولف إيخمان"، كانت مسصر تطور صواريخ بواسطة علماء ألمان الأمر الذى كان يشكل قمديداً على إسرائيل.

واضاف أن ابسار هرئيل رئيس الموساد آنذاك بدأ تنفيذ سلسلة محاولات لاغتيال عدد من هؤلاء العلماء تحت قيادة اثنين من المستولين هما يوسكا يوسف وإسحاق شامير، الذى أصبح فيما بعد رئيسًا لوزراء إسرائيل. واضح أن علميات الاغتيال فشلت وأدت إلى اعتقال عدد من عملاء الموساد مما دفع القيادة الإسرائيلية إلى إرغام هرئيل على الاستقالة واستبداله بمائير عميت المسنى أوقف عمليات الاغتيال وبادر بدوره إلى عملية واسعة فى أوروبا أطلق عليها اسم "عومير" بمدف وقف تطوير الصواريخ فى مصر.

وكشف إيتان أن الموساد استخدام زوجة "أوتو سكورتسنى" الذى كان مسئولا فى العمليات الخاصة لدى الزعيم النازى أدولف هتلر، وهى أميرة ألمانية سابقة للحصول على موافقة زوجها للمشاركة فى العملية لأنما كانت على علاقة بمسئول إسرائيلى وأقنعت زوجها بالفعل لأنه كان خانفًا من ملاحقة إسرائيل، وقد اشترط على عملاء الموساد أن يأتوا له بتعهد من رئيس وزراء إسرائيل، أن الموساد لن يتعرض له. وذكرت يديعوت إحرونوت أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها كشف تفاصيل عملية استخباراتية وأسلوب عمل جهاز أمني، مما يعتبر تحذيرًا أمنيًا للنازيين الهارين من مختلف أنحاء العالم.

## \* مهمة تحت الشمس:

كل قصص الجاسوسية الشيقة تبدأ برنة تليفون طويلة، وعلى الخط الآخر يكون العميل الـسرى جاهزا بمعلومة قد تكشف الكثير من الأسرار الغامضة، فقد تلقت الشرطة الألمانية السرية اتصالا من العميل " k " على الخط الآمن الذى لا يمكن اختراقه والتنصت عليه، مكالمـة هاتفيــة تفيــد بذهاب ابن هايم "د.روديجر" إلى أحد بنوك برلين" .... "للاستفسار عن حــساب باســم والمـده د.اربيرت فريدناند هايم ب مليون و ۱۰۰ الف يورو.

وقد اعتقدت الشرطة وهى تباشر التحقيق أن هناك حالة فساد، وأن د.روديجر ارتكب مخالفسات مالية فى مستشفى بادن بادن الذى يعمل به، لكن المفاجآت بدأت تتوالى فى أكثر الملفات تعقيدًا وغموضا "طبيب الموت النازي"، الذى أصبح أخطر المطلوبين على قائمة الموساد بعد فشل عملية اصطياد ملاك الموت النازى "د. جوزيف منجلى".

عملاء اليهود بدورهم قاموا بتسريب تلك المعلومات الخطيرة إلى مركز سيمون ويزنتال لملاحقسة النازيين، فقام المركز بتقديم طلب للمدعى العام الألماني لمباشرة التحقيق في أن طبيب الموت النازى د. هايم لايزال حيا، بدليل رفض البنك إعطاء أولاده أية أموال إلا ياذنه وعدم وجود توكيل منه الا لمحاميه فقط.

فقد عزز طلب أولاد د. هايم " ابنه وابنته غير الشرعية " فالتراود هايس " الحصول على أمواله. الشكوك فى أن الطبيب كان لا يزال حيًا، خاصة أن هناك معركة نشأت بين محامى د.هايم ومحامى أولاده حول حق التصوف فى أمواله، فتقرر تشكيل قوة مهام خاصة من الشرطة الألمانية أنسشتت للعثور على د.هايم، بناءً على طلب المركز اليهودي، ومن جانبه قام الموساد بتغيير خطته السسابقة

التى وضعها رافى إيتان ليصبح د. أربيرت هايم الهدف رقم واحد من عملية "الفرصــة الأخـــيرة" عندما بدأت في المانيا في يناير ٢٠٠٥.

وكانت المعركة تسير على أكثر من جبهة ثما جعلها الأكثر غموضًا وتعقيدًا...

### الجبهة الأولى:

كانت معركة داخل القضاء الألماني عندما رفض قاضى التحقيق "ريتشارد هانز" الانصياع لطلبات اليهود بالتصنت على مكالمات أولاد د. هايم لمعرفة مكان اختبائه المزعوم، مؤكدًا أن ذلك يخالف الدستور الفيدرائي وقوانين الولاية، ويعتبر خلطا للأوراق بين التهم الموجهة إلى د. هايم والتي مر عليها ٢٠ عامًا وبين حياة أولاده الخاصة، فضلا عن صعوبة وجود شهود في تلك القضية المعقدة، حيث أن الشهود يكونون بين الثمانين والتسعين لو كانوا على قيد الحياة، وصعوبة معرفة أماكن وقامتهم الحالية، وفي حالة معرفتها يستحيل طلب حضورهم إلى ألمانيا، هذا بجانب عوائق أخرى. وقد ردت المحكمة في ولاية بادن فوزر تمبيرج، على هذه الاقامات في بيان عن وزارة العدل في تلك الولاية أكد "أن إجراءات القاضى ريتشارد هانز" لم تعرقل التحقيق ولا أساس لأية اقمامات يرددها البعض من أطراف القضية أو غير ذي صفة في وسائل الإعلام.

وأضاف البيان أنه "منذ عام ٢٠٠٥ وحده، وقاضى التحقيق الجنائى فى المحكمة يقدم ١١ مسن الطلبات الدولية لتقديم المساعدة القانونية للدول داخل أوروبا وخارجها لخدمسة مسسار قسضية د. أربيرت فريدناند هايم، مما يدل على أن جهودًا كبيرة تبذل فى هذا التحقيق"، وقال البيان:

"إن المحكمة تسعى للتأكد من أن أساليب التحقيق قانونية، حتى فى حالة الجرائم الخطيرة من هـــذا القبيل، وأنه لم يكن هناك سوى مرة واحدة عندما رفض استخدام شيء ما يضر بحقوق أى طرف ويخالف الدستور والقانون".

ظهرت التناقضات فى القضية عندما استمع قاضى التحقيق لشهادات محامي د.هايم الذين أدعوا أن موكلهم كان على اتصال بهم حتى عام ٢٠٠١، وألهم ردوا على سلطات الضرائب الألمانية على أساس بضرورة تخفيض الضرائب المستحقة على موكلهم لأنه يعيش فى خارج البلاد. بينما قدم أولاد د.هايم شهادات وفاة وأوراقًا طبية من مستشفيات القاهرة تؤكد أن والدهم توفى فى القاهرة فى ١٠ أغسطس ٢٩٩ بعد إصابته بسرطان المستقيم.

واصبح قاضى التحقيق فى حيرة عندما شهد المحققون فى الشرطة الألمانية بألهم يعتقدون فى أن د.هايم لم يحت وأن تقرير القناة الألمانية "زد دى إف" والصحيفة الأميركية "نيويورك تايمز" لم يقدما أى دليل على موت الرجل ولذلك تواصل الشرطة الألمانية البحث عن أى معلومة عن القيادى النازى "د.أربيرت هايم" المولود فى النمسا.

وقال تقرير لمجلة دير شبيجل الألمانية في عدد ٤ مايو ٢٠٠٩، "إن المحققين الألمان يعتقدون أن الدائرة التي تدعم د.هايم كانت أوسع مما يعتقد وأنه كان يتلقى تحويلات نقدية عبر بعض القنوات من سويسرا والولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن شرطة المانيا والنمسا تسعيان للتأكد من موت هايم والحصول على بقايا جثته إن أمكن، لكن العثور على بقايا هايم أيضا ليس بالأمر السهل حسب تقارير المحطة الألمانية والصحيفة الأميركية، لأن جثة هايم دفنت في قبر فقير "مقابر الصدقة أمام مشرحة زينهم" ودُفن آخرون فيها قبل ١٧ عامًا. وهي عبارة عن مجموعةٍ من الطوب والجثث المتراكمة وباب حديد يوصدها، حستى لاتظهر رائحتها المتحللة وتفسح الطريق أمام موتى فقراء جدد.

#### الجبهة الثانية:

قام كبار المخللين وأعضاء فريق العمليات الخاصة "القذرة" داخل الموساد الإسرائيلي تخطط للمرحلة الثانية من عملية "الفرصة الأخيرة" يإجراءت علنية تحت الشمس، مثل وضع إعلانات في الصحف المخلية في دول أمريكا الجنوبية للاعلان عن مكافأة قدرها ٣١٥,٠٠٠ دولار (٢٥٠،٠٠٠ جنيه استرليني) لاعتقال د.أربيرت هايم، ونشر ٣ صور توضح مراحل حياته أعــوام ١٩٤٥ و ١٩٥٩ و ١٩٦٩ للعدالة. وجاء في الإعلان أن الكشف عن مكان د.أربيرت فريدناند هايم المطلوب حبًا أو ميتًا أكبر خدمة تقدمها للعدالة الدولية ذلك أن هايم أطلق عليه لقب "طبيب الموت" و"سفاح ماثهاوزن" بعد قيامه ببعض التجارب على السجناء في معسكرات الاعتقال النازية. وكان يجــرى عملياتــه دون تخدير ويحقن مواد بترولية في قلوب المرضى، وهو ما جعل قسوته تضاهي قسوة جوزيف منجلــي "الملقب بملاك الموت" والذي كان يعمل طبيبًا في معتقل أوشيفيتز".

ومن بين دول أمريكا اللاتينية ركز الموساد على ٣ دول هي : شيلي والأرجنتين والبرازيل والستى كانت موطنا لمتات من النازيين الذين هربوا من محاكمات جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية.

وبدأت العملية من سان ديجو في شيلي حيث استند ضباط الموساد إلى شهادة فالتراود ابنة د. هايم والتي زعمت أن والدها زار شيلي ١٨ مرة بين عامي ١٩٧٩ و ١٩٩٦ ليطمئن على عائلت والتي زعمت أن والدها زار شيلي ١٨ مرة بين عامي ١٩٧٩ و ١٩٩٣ ليطمئن على عائلت الأخرى وتصر على أن وفاته بمرض السرطان كانت في الأرجنتين في عام ١٩٩٣. وهو مااعتبره الموساد تضليلا لهم من ابنة د.هايم وعملية احتيال كبرى للاستيلاء على ميراثها من أبيها. فضلا عن ان فالتراود لم تقدم قط أي شهادة وفاة من شألها أن تسمح لها باقتسسام ١,٢ مليون يورو في حساب مصر في وعوائد عقارات في المانيا، وحسابات أخرى قد تكون في دول عاش فيهما منسل القاهرة.

وبدأت عناصر الموساد تجوب جنوب شيلى، فى عملية تحر أولا للتأكد مـــن معلومـــات العمـــلاء السريين، ثم تتبعها عملية تمشيط ومسح للمنطقة وزيارة أهم المناطق الموجودة فيها. والتى ارتبط بما د.هايم مثل عيادات الأسنان والكنائس، ودور المسنين والفنادق المتواضعة جدًا.

التى عاش فيها حياته السرية وبعض المكتبات التاريخية العامة. مع الاستعانة بخــبراء التــصوير فى الموساد والفنانين وصناعة صورة تنكرية "زى أمريكا الجنوبية" أو "زى شرقى" ونظارة ولحية مثلا. وتتبع أثر الشيخوخة فى عمل ندبات ونتوءات وتعرجات وتجاعيد وتغيير هيكلى فى الشكل، وتحليل عينات من دم أو بول ابنه دون أن يشعرا، لمقارنته بالحامض النووى لــ د.هايم فى حالة الوصــول اليه.

وانتقل فريق عملية الفرصة الأخيرة إلى بلدة بويرتو مونت فى شيلى، حيث تعيش فالتراود ابنة د.هايم، وتم مراقبتها على فترات متقاربة ولكنها كانت لاتغادر المترل إلا نادرا، فاضطرت عناصر الموساد إلى انتظار فرصة حضورها مناسبة عزاء إحدى صديقاتها فى كنيسة بالجنوب، فتمت مراقبة العزاء، فى الوقت الذى كان العملاء السريون يتسللون إلى مترل فالتراود سرا وقاموا بتفتيشه بعناية، ووضع كل شىء فى مكانه، ولم يجدوا إلا صورًا قديمة لوالدها ووالدتها، غير ألهم لم يجدوا صورًا فايمة لوالدها فالتراود جاء فى فترة كون صورًا لها مع والدها أبدًا. ولم يكن الأمر مستغربا لأن وجود الطفلة فالتراود جاء فى فترة كون والدها مطلوبًا على لائحة مجرمى الحرب النازيين وخشى من وقوع الصورة التى تجمعهما فى يد غير أمينة، اذا كبرت الفتاة ودخلت المدرسة.

وانتقل فريق الموساد عبر الحدود مع الأرجنتين إلى منتجع " سان كارلوس دو باريلوش " للتـــزلج على الجليد، حيث عرف د.هايم في شبابه بأنه كان لاعب هوكي الجليد الأول في النمسا. معتقدين الحيالية ولو ١ في الألف أن يذهب د.هايم إلى تلك المنطقة عملا بمبدأ جنائي مفاده "أن المجرم يحن

إلى أماكن ذكريات طفولته وشبابه بعد بلوغه أرذل العمر". وهو افتراض غريب فى رجل تخطي التسعين عامًا ولو كان على قيد الحياة لجلس قعيدًا فى فراشه أو فى دار مسنين أو على سريرٍ فى مستشفى يعالج من أمراض الشيخوخة.

وانتقل فريق الموساد إلى إقليم باتاجونيا Patagonia الساحر أنسب مكان لاختباء النازيين والمطلوبين من العدالة فهو عبارة عن مناطق شاسعة من جنوب الأرجنتين وجنوب شيلي.

وهى صحراء واسعة غير رملية تتخللها أنمار ومضايق مائية وجبال جليدية وجبال غير جليديــة، وتعتمد الحياة أساسا هناك على تربية الماشية والخراف.

ويعرف عن مزارع الأبقار والأغنام أن مساحتها تجعل مثيلتها فى تكساس أو كاليفورنيا شديدة الصغر، فـ٥ آلاف فدان هى حجم المزرعة متوسطة المساحة. وباتاجونيا منطقة صعبة المعيشة، لذا تبدو خالية من السكان رغم وجود ملايين الأبقار والخراف بها، وذلك يرجع لقسوة مناخها.

واجمل ما بما هو جبالها، والتى يطلق عليها جبال «آلب» باتاجونيا وهى آخر جزء فى سلسلة جبال الأنديز التى تمتد فى عدة دول فى قارة أمريكا الجنوبية. ولذلك وجد فريق الموساد صعوبات رهيبة فى البحث عن كوة قش وإبرة وسط جبال الجليد. وهى مكان عاشت فيه فالتراود لفترة طويلة كبيت ريفى بعيدًا عن متولها الآخر. وقال بعض العملاء السريين ألهم رأوا شخصًا غريبًا يتردد على فالتراود، وصفوه بأنه رجل طويل القامة لاينحنى رغم شيخوخته وقد بت لياقته البدنية عالية. وكان أنيقا فى ملابسه وتسريحة شعره ونظارته. ويمشى بخطوات ثابتة. ولايلتفت أبدا لكنه قد يتوقف أكثر من مرة طول الطريق المؤدى إلى مترل فالترود.

والغريب أن شخصًا يدعى David Thomas من الولايات المتحدة قام بالاتصال بوسائل الإعلام فى الأرجنتين بعد قراءة هذا الإعلان عن المطلوب رقم ١ " د.أربيرت هايم مؤكدًا أنه شاهد د. هايم فى مطار فينيكس فى الولايات المتحدة عام ٢٠٠١. وقد تم التحقق من وزارة العسدل فى الولايات المتحدة على حد قوله من دخول شخص يحمل نفس صفات د. هايم بموية مزيفة وخروجه دون أن تعلم السلطات بذلك.

وبينما كانت عملية الفرصة الأخيرة تسير في طريقها الميداني، كان الجناح الإعلامي اليهودي إحدى أذرع الموساد يسير في اتجاه آخر لتوجيه الرأى العام – وهي خطة مخابراتية معروفة، نحو وجهة نظر ما تؤكد وجود طبيب الموت النازى في شيلي.

فقد سافر وفد إعلامي من مركز سيمون ويزنتال لملاحقة النازيين برئاسة د.إفرايم زوروف مـــدير المركز في إسرائيل وعند عودته إلى إسرائيل، قام على الفور بعقد مؤتمر صحفي قال فيه : "إنه مقتنع بأن هناك أشخاصًا يعرفون أماكن تواجد هايم، مضيفاً" لا يستطيع شخص في هذا العمر أن يعيش منفرداً". وقال زوروف "لا يوجد دليل على أنه ميت، لكن على العكس هناك العديد مــن الأدلة على أنه حي"، وأضاف "إن المفتاح للعثور على هايم هو أن ابنته فالراود ديهارس التي تعيش في مدينة ديورتو مونت في شيلي، ... ومن هناك سافر إلى باريلوش خمسين مرة" ويعتقد أن هـايم الذي أطلق عليه اسم طبيب الموت يختبي حاليا في باتاجونيا جنوبي شيلي حيث تعيش ابنته. والطبيب متهم بتعذيب وقتل اليهود في معسكر ماوثوسين للاعتقال في شمال النمسا خلال الحرب العالمية الثانية. ويروى عنه أيضا أنه كان يقوم ببتر أعضاء ضحاياه دون مخدر ليرى قدرهم على تحمل الألم. وهو متهم باستخدام وسائل أخرى في تعذيب وقتل ضحاياه من خلال حقنهم مباشرة في القلب بالسم أو النفط أو الماء، ويقال عنه أيضا أنه سجل أسماء جميع من قام بتعذيبهم وقتلهم". وقد انتشرت أخبار المؤتمر الصحفي العالمي لزوروف في ١١٣ وسيلة إعلامية عالمية بين فضائيات ووكالات أنباء وصحف " راجع محرك جوجل وياهو وموقع مركز سيمون ويزنتـــال". للتـــرويج لفكرة وجود د.هايم في شيلي والتخديم على تحركات الموساد، حتى يحدث ارتباك لدى فــالبراود والسكان والجهات التي يعتقد الموساد أنما تدعم د. هايم في أمريكا وسويسرا، فتحقــق العمليـــة أهدافها من المعلومات الجديدة ولو بعد الموت.

## الجبهة الثالثة:

#### إلغاء شهادة الطب:

وإمعانا فى التشفى من د.أربيرت هايم، دعت دوائر يهودية فى برلين البرلمان الألماني "البوندســــتاج" الى إلغاء شهادة الطب الحاصة بطبيب الموت النازى بعد أن رفضت نقابة الأطباء ذلك الإجـــراء لعدم وجود أدلة على مخالفات طبية أثناء فترة عمله على الأراضى الألمانية فضلا من إثبات ابنه أنه توفى عام ١٩٩٢ فى القاهرة.

وذكر بيان لمركز سيمون ويزنتال لملاحقة النازيين "أن إلغاء شهادة الطب من مجرم الحرب النازى الدكتور أربيرت هايم المطلوب بتهمة قتل مئات من السجناء في معتقلات النازيـــة في بوخنفالـــد

وساكسنهاوزن، وماوتهاوزن ومنهم منات قتلوا بحقن قاتلة. حيث كان هايم يعمل كطبيب وضمن قوات الأمن الخاصة اس اس التابعة للنازى أدولف هتلر .

الدكتور أفرايم زوروف مدير المركز فى إسرائيل أكد أن هناك أدلة قوية على أن هايم لا يزال حيًا، ودعا إلى بذل أقصى جهد لتقديمه إلى العدالة. قائلا: "ولئن كان صحيحًا أن إلغاء شهادته الطبية هى خطوة رمزية فى المقام الأول، فإنه من المؤمل أن تساعد فى تركيز اهتمام الرأى العام على قضيته ويزيد من فرص إلقاء القبض عليه فى حين أنه لا يزال من الممكن أن يعلم النازيون أنه سيقدمونه للعدالة فى أى وقت.

والاتزال القصة مستمرة بكل فصولها الدرامية..

# \* اختطاف د.هایم :

في هذا المكان السرى في اكيكي إحدى مدن تشيلي، كان هناك مجموعة من افراد الموساد يقومون بعمل بسيط يتمثل في التعامل مع المعلومات التي جمعها العملاء السريون حول رحلة د.أربيرت فريدناند هايم وهي المعلومات المعروفة في علم الاستخبارات باسم المادة الخام. وتتضمن قراءة التقارير الميدانية ومقارنة ملف الصور وتركيب صور افتراضية لهايم في عامه ال ٩٤. وإقامته بتلك المدينة حيث يعتقد الموساد أن عددًا كبيرًا من المجرمين الهاربين تحولوا إلى الإسلام ويقيمون مجتمعًا خاصًا بهم منذ مابعد الحرب العالمية الثانية.

بناءً على معلومات من عملاء سريين للموساد حول وجود د.هايم في أمريكا الجنوبية لكن إقامته الأساسية في تشيلي بعد مغادرته القاهرة ومناطق الشرق الأوسط، حيث يسشككون في وفاته بالقاهرة عام ١٩٩٢.

كانت المعلومات تدور حول أماكن تواجد د.هايم والآثار التي خلفها بعد انتقاله من تلك الأماكن. هل ترك ذكريات ما؟ هل ترك أشياء بخط يده؟ هل اتصل ببعض الشخصيات النازية المطلوبة على قوائم مجرمي الحرب النازيين. وهي شخصيات خطيرة مثل "الفايس برونر" مساعد القائد النسازى المعروف ايخمان، الذي هرب لسوريا، وفرانز أبروميت نائب قائد معسكر الإبادة النازية سويفور وجوستاف فرانز فاجنر، الذي انتحر بعد أن تم اعتقاله بالبرازيل، والمدكتور رودولف ميلدنار رئيس جهاز "الجستابو" الاستخباري الألماني في أثناء الحرب العالمية الثانية، وفريدريك فارتسسوك قائد معسكر يانوفيسكا الناذي.

وكانت الفرضية الخطيرة التى تتبعها النازيون: هل التقى د.هايم برئيس الاستخبارات الألمانية السابق؟ وهل ساعده فى وضع خطةٍ لاستمرار اختفائه بعيدًا عن ملاحقة الموساد وأجهزة الاستخبارات المتعاونة معه؟.

وتوقع الموساد كما ذكرت صحف إسرائيلية وبعض المواقع الاسخباراتية الإسرائيلية مثل "دبكا". أن يكون د.هايم قد التقى عددًا من رموز الجاليات الإسلامية فى تشيلى وألها ساعدته على الاختفاء والتنكر والحفاظ على طقوسه الجديدة بعد إسلامه، وتوفير مصدر آمن للقاء أصدقائه النايين. وخاصة أن هناك عددًا من المسلمين هاجروا إلى تشيلى بعد الحرب العالمية الثانية.

وكانت الخطة تركز على استبعاد مبدأ اختفاء النازى عند ابنته فى بيتها الريفى، لكنها قد التقت به ععرفة الجاليات المسلمة، وأن استفادة د.هايم من صديقه د.ميلدنار قد يجعل مهمتهم صعبة إلا لم تكن مستحيلة.

صمم رجال الموساد على إتباع أساليبهم القذرة فى العمليات الميدانية.. وقد ركزت التقارير الصحفية ومعلومات المنظمات اليهودية على أن اختطاف د.هايم أمر قانونى لأنه مجرم حرب وذلك إذا رفض السكان تسليمه وتستروا عليه. وتقوم العملية على وضع د.هايم على كرسى متحرك بعد تخديره من قبل عملاء الموساد السريين، ولكن المسألة تتطلب وقتا لاختراق جماعات الصوفية فى تشيلى وهى جماعات روحانية من الصعب السيطرة عليها وإغرائها بأساليب الاستخبارات.

وكان مركز سيمون ويزنتال لملاحقة النازيين فرع تل أبيب قد قام بدعم معلوماتى للموساد حسب مصادر صحفية روسية لتحديد أماكن وجود هايم والمساعدة فى إحضاره أمام العدالة فى كل أنحاء العالم، ومحاكمته بأى وسيلة. ونظرا لعدم وجود تشريعات ضد مجرمى الحرب النازيين فى الكثير من المبلدان، فقد لعب مركز سيمون ويزنتال دورًا بالغ الأهمية فى إقناع الحكومات الأجنبية لتمريسر قوانين تمكن من محاكمة مجرمى الحرب النازيين. نتيجة لهذه المساعى اعتقل مئات من المشتبه فيهم فى عدد من المبلدان، وخلال سنوات طويلة، اتسع عمل المركز ليشمل النضال من أجل الحقيقة التاريخية فى عدة بلدان جرى فوق أراضيها الهولوكوست. ولكن هذه المبلدان ليس مسن ضسمنها تشيلى، كما أن د.هايم لو حوكم فى أسبانيا سيحصل على عفو صحى، لذلك تجب محاكمته فى إسرائيل. مثل إيخمان الذراع الأولى للزعيم النازى أدولف هتلر. وجون ديمانيوك المعروف بإيفان الرهيب وغيرهما. وفى هذه الحالة سيتم تطبيق حكم الإعدام على د.هايم وعدم استخدام عقوبة

السجن مدى الحياة لفظاعة جرائمه وكونه كان قياديًا وطبيبًا أخل بوظائف وميثاق شرف مهنت... محسب المزاعم الإسرائيلية.

وفى حالة مطالبة ألمانيا بمحاكمة د.هايم على أراضيها كمواطن ألمانى فان إسرائيل سترضخ لطلب ألمانيات لوجود مصالح متبادلة بينهما. وهو ماتراه المنظمات اليهودية إخلالا بمبادىء العدالة الدولية العليا لكون القضاء الألمانى بطىء فى محاكمات النازيين، بينما تجاهل هؤلاء الحكم الأخير للمحكمة العليا فى كولونيا غرب ألمانيا التى الحكمة أصدرت قرارا بصلاحية مثول ألمانى عجوز (٨٨ عامًا) للمحاكمة بتهمة قتل ثلاثة هولنديين في أثناء انضمامه لفريق اغتيال هولندى تابع لقوات الشرطة الخاصة النازية (إس إس نازي). ويأتى الحكم ليلغى قرارًا سابقا أصدرته محكمة آخن بعدم صلاحية مثول العجوز للمحاكمة. وتعد محاكمة المتهم فى هذه القضية إلى جانب قضية الحارس النازى جون ديمانيوك (٨٩ عامًا) الذى يحاكم بتهمة الاشتراك فى قتل ٢٩ ألف يهودى هما أحدث محاكمات جرائم الحرب فى ألمانيا.

كما صدرقرار مشابه بحق الحارس النازى ديمانيوك يقضى بصلاحيته للمحاكمة.

وتجرى في المانيا محاكمة جوزيف شونغرابر (٩٠ عامًا) بتهمة قتل ١٤ إيطاليًا عام ١٩٤٣.

وجرير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في التاسع من ديسمبر عام ١٩٤٨ معاهدة تحريم إبادة الجنس البشرى «جينو سايد» ووجوب المعاقبة عليها، وتعد هذه المعاهدة بمثابة تقنين دولي يحرم جريمة الإبادة الجماعية ويعاقب عليها، وحددت المادة الأولى من المعاهدة إن إبادة الجنس البشرى جريمة بموجب القانون الدولي يجب منعها والتزام الدول المتعاقدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للتحذير والعقاب عليها سواءً في وقت السلم أو الحرب وعرفت المادة الثانية جريمة إبادة الجنس أياً من الأعمال التالية التي تمارس بقصد الإبادة الكلية البشرى بما يلي: «تعنى جريمة إبادة الجنس أياً من الأعمال التالية التي تمارس بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية لأية جماعة قومية أو عرقية أو دينية عبر الأعمال التالية

هل مات د.هايم فعلا في القاهرة؟

وفى حين يواصل مركز سيمون ويزنتال تقديم دعم معلوماتى للموساد حول اماكن محتمل وجود طبيب الموت النازى بما فى تشيلى فعلى الجانب الآخر تشارك جهات تحقيق امريكية رفيعة فى تقديم دعم معلوماتى للموساد. خاصة فى ظل وجود فرع لمكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى (إف بى آى) فى القاهرة والذي تعتبره واشنطن أهم مكتب لها من بين ٧ مكاتب فى إفريقيا و ١٨ مكتبًا على مستوى العالم.

وقد ذكر لى مصدرٌ دبلوماسى أمريكى أن ال اف بى اى فعلا موجودة بمقر السفارة الأمريكية وتعمل بالتعاون مع السلطات المصرية فى ملاحقة المجرمين الذين تطلبهم الولايات المتحدة أو المطلوبين دوليا حسب خطورهم وتوافق جرائمهم مع القانون الأمريكى فالمسألة لاتجرى بعشوائية، فضلا عن كون بعض المجرمين النازيين مطلوبين فى دول كمجرمى حرب، فى حالة وجودهم على الأراضى الأمريكية. مؤكدًا أن د.هايم لا يهمنا فهو مواطن ألمانى وجرائمه مرتبطة بدول معينة. واعترف المصدر الأمريكى بأهم يتابعون التحقيقات التي تخص الولايات المتحدة وليست الدول الأخرى.

واعتقد أن قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والمصالح المشتركة بين البلدين ستمنع إثارة موضوع د.هايم مهما كانت الضغوط الإسرائيلية، وسوف يعتبره الجانبان المسصرى والأمريكي تاريخا مضى وراء ظهورهم ولن يتدخلوا فيه إلا بعد أن يكون هناك دليل قوى على أن د.هايم على قيد الحياة، رغم تحليل حقيبته وشهادة الوفاة التي أكدها ابنه وجيرانه.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي في موقعه الإخبارى أن د.هايم المتابع قضائيا في معظم أنحاء العالم. يعتبر من أكبر مجرمي الحرب العالمية الثانية. توفى في العاصمة المصرية القاهرة في العاشر من أغسطس عــــام ٩٩٢ بعد إصابته بمرض السرطان.

ويؤكد موقع يورو نيوز ومواقع أوروبية أخرى أن ما هو مؤكد حول أربيرت هايم أنه لجأ إلى مصر ليعيش فيها باسم مستعار "الدكتور طارق" والذى مكث فى مصر واعتنق الإسلام حسب شهود عيان ليعرف باسمه الكامل طارق حسين فريد وقد صدر حكم الإعدام فى حقه غيابيا.

ورغم أن عمر د.هايم الآن ٩٤ عاما لوكان على قيد الحياة إلا أن إسرائيل لاتعترف بالشيخوخة أو الحالات المرضية المزمنة ولذلك قامت بالضغط على المانيا للحكم على جـون ديمـانيوك "٨٩ عامًا" المتهم بجرائم حرب نازية في حالة صحية تسمح بمحاكمته، ذلك ما قضت به محكمة ميونيخ استنادًا إلى تقرير طبي.

قرار القضاء الألماني يفتح الباب أخيرا أمام محاكمة ديمانيوك بالمشاركة في قتل تسعة وعشرين ألف يهودى عندما كان حارسا لمعتقل "سوبيبور" النازى ببولندا في العام ثلاثة و أربعين رغم الشكوك حول هويته. من جانب الاستخبارات الروسية هذه الشكوك كانت قد جنبته حكما بالإعدام صدر في حقه في إسرائيل في عام ١٩٨٨ قبل أن تقرر الحكمة العليا إخلاء سبيله.

وكان جون ديمانيوك كان قد خسر معركته القضائية الأولى فى الولايات المتحدة التى سلمته فى مايو ٢٠٠٩ إلى المانيا رغم وضعه الصحى الصعب على كرسى متحوك.

ديمانيوك، في مواجهته الثالثة مع القضاء بعد محاكمتين في إسرائيل و بولندا بتهمة جرائم حرب نازية جعلته ثالث مجرم حرب مبحوث عنه من قبل منظمة "سيمون ويزنتال" لضحايا الهولوكوست.

وجون ديمانيوك ليس اخر المسنين الذين تمت محاكمتهم فقد أصدر القضاء الألماني حكما بالــسجن مدى الحياة على النازى يوسف شونغرابر الذى يبلغ من العمر تسعين عامًا لنبوت تورطه فى جرائم حرب خلال الحقبة النازية.

القضاء الألمانى أكد مشاركة الضابط السابق فى الجيش الألمانى في مقتل أربعة عشر مدنيا فى قريسة فالزانو دى كورتونا فى مقاطعة توسكانا الإيطالية عام ١٩٤٤ من القرن الماضي. ورغيم أن شونغرابر كان يعيش بسلام فى منطقة بافاريا جنوبى ألمانيا قبل أن تتمكن الشرطة الألمانية من القبض عليه.

والمثير فى محاكمات العجائز أن محكمة سبيزيا الإيطالية كانت قد أصدرت نفس الحكم فى حسق شونغوابر فى خريف ٢٠٠٦، قرار لم يدخل حيّز التنفيذ فى ألمانيا التى ينص قانونها على عدم تسليم رعاياها دون إرادقم.

ومن قراءتى وتحليلى لوقائع مطاردة د. هايم فى تشيلى والأرجنتين وكل مكان على الأرض فـــإن أسلوب اليهود متكور ومعروف بالتوظيف السياسى والإعلامى للقضايا .

وبالمطاردة يتجدد التقاء فصلى الكوميديا حول طريقة اعتقال رمزى للجريمة فى حق الإنسسانية. فبعد سنوات من البحث الاستخباراتي، تمكن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي من تحديد مكان تواجد أدو لف إتشمان.

حيث علم عملاؤها بتواجده فى العاصمة الأرجنتينية، بيونس أيرس، حين كان يعيش حياة عاديسة بانتحال اسم آخر. وفى يوم الحادى عشر من سبتمبر من سنة ١٩٦٠، وفى أحد أحيساء المدينسة، ترصد ثلاثة أشخاص حركات رجل كان قد نزل لتوه من حافلة النقل العمومى ليتم اقتيساده إلى وجهة غير معلومة.

وفى الثانى والعشرين من نفس الشهر كان قد حل بمدينة القدس بمعية مختطفيه. لقد تم الكشف عن الخبر فى سياق احتفالى من طرف حكومة بن غوريون وجرت محاكمته وإعدامه فنفس الشيء يتكرر الآن مع د.هايم حيث الضجة الإعلامية وابتزاز دول العالم.. مصر وتشيلى والأرجنتين ومن قبلهم ألمانيا.. وكل خبر جديد عن مكان اختفاء د.هايم تصحبه ضجة إعلامية، وتصاحبه مطالب جديدة وحجج ومبررات لعمليات إسرائيلية على أراضى دول أمريكا الجنوبية. وابتزازها اقتصاديا.

والقضية الخطيرة هل يستطيع مجرد مركز أبحاث مثل سيمون ويزنتال أن يقوم بمسذه السضجة الإعلامية والسفر حول العالم لولا دعم مالى على المكشوف ودعم استخباراتي ومرافقة عناصر من الموساد والمخابرات الأمريكية لحماية من يسمون بالباحثين في المركز وهسم في الأصسل رجسال استخبارات وعملاء سريون؟

وهل يستطيع أحد مهما كان مركزه داخل وسائل الإعلام الغربية التعرض لهذا المركز بالنقد ومجرد التشكيك في وجود د. هايم حيا؟ وهذا يفسر تراجع وسائل إعلام أمريكية وألمانية وبريطانية معروفة عن التسليم بوفاة د.هايم في القاهرة عام ١٩٩٢ والحديث عن التشكيك في وفاته وفستح ملف جثته والحامض النووى وأشياء من هذا القبيل بعد تمديدات المنظمات اليهودية بالملاحقة القضائية لتلك الصحف وعدم السماح للمعلين بالإعلان فيها. وهو ابتزاز مابعده ابتزاز. ومسن يجرؤ على الكلام أو فضح هؤلاء كما قال السيناتور الأمريكي السابق جون فندلي؟

وماتزال العملية تجرى والحبكة الدرامية تسير وأبطالها شخصان فقط .. مركز سيمون ويزنسال ود. أربيرت هايم. وبينهما جهات استخباراتية تتحرك بين العواصم ولا تكل ولا تمل بحثا عن لغرانتهى تاريخيا ولم ينته فى العقلية اليهودية مهما تبدلت الظروف وتغيرت الأزمنة.. فى سيناريو محبك ورائع وماكر وجمهوره مغيب وغارق فى مشاكله الداخلية وضغوط حكامه.

والقصة مستمرة بكل فصولها فمن الشرق الأوسط بدأت وإلى الشرق الأوسط تعود..

# الفصل الحادي عشر رسالة تخويف

فى ولاية فيستفاليا شمال الراين.. وفى مترل يجمع بين الطراز الأوروبي والعربي وبه حديقة جميلة، جلست مع النائب الألماني المسلم المهندس جمال قارصلى وهو من أصل سورى، ويشغل نائبًا فى برلمان مقاطعة شمال الراين ورئيسا لحزب فاكت، وقد امتد بنا الحديث إلى قضية طبيب الموت النازى د.أربيرت هايم، وكنت أعلم تجربة قارصلى السابقة مع اللوبي اليهودى ومقاضاته بتهمة معاداة السامية وتقديم بلاغات ضده إلى النيابة العامة الألمانية، حركها اللوبي الإسرائيلي ضد البرلماني الألماني، وذلك على خلفية كلمة ألقاها خلال تظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غذة،

وطرده من حزب الخضر بمعرفة يوشكا فيشر ثم الحزب الليبرالى. واغتيالُ سياسى المانى هو صديقه المناصر للعرب يورغن مولمان.

والشاهد أن قارصلي فاجأني بقوله: وهل تعتقد أن اليهود لايعرفون أن د.هايم مات؟

وواصل تحليله قائلا: إنما حملة جديدة ومسرحية إعلامية، ولو كان د.هايم موجودًا في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أي مكانٍ آخر لكان وسيلة ابتزاز مالي وتعويضات ومحاكمات. كما تم مسع الخمان وديمانيوك، وغيرهما وكل يوم نسمع عن محاكمة جديدة ومطاردة ومغامرة على الطريقة اليهودية لمتهم نازى بارتكاب جرائم حرب في حق اليهود. أما أن يكون للشرق الأوسط طسرف فلمسألة تتحول إلى ورقة تظهر وتختفي للمساومات والتغطية على جرائم إسرائيل في حق السشعب الفلسطيني وهولوكوست غزة. ولكن ألم يسأل الإعلام الألماني الموجه الذي المحمني بمعاداة السامية من قبل عدة أسئلة منطقية ومشروعة: لماذا تأخر اليهود في الكشف عن مكان وفاة د. هايم، وإذا كانوا كما يقولون ويزعمون يراقبون ابن هايم د.روديجر ومكانه في ألمانيا وحساباته البنكية. فهل خفي عليهم أنه كان على اتصال بوالده وأنه قام بزيارته مرات في القاهرة كما اعترف د.روديجر وابتزاز العالم العربي والتأثير على مسار القضية الفلسطينية وفي القلب منها مصر وماتبذك هسن وابتزاز العالم العربي والتأثير على مسار القضية الفلسطينية وفي القلب منها مصر وماتبذك هي قضية جهود. وكأن العالم العربي انتهت مشاكله وقضاياه ليتفرغ لتاريخ قريب، لايتحمل وزره فهي قضية جمود. وكأن العالم العربي انتهت مشاكله وقضاياه ليتفرغ لتاريخ قريب، لايتحمل وزره فهي قضية جمود. وكأن العالم العربي انتهت مشاكله وقضاياه ليتفرغ لتاريخ قريب، لايتحمل وزره فهي قضية

بين إسرائيل واليهود في العالم وأوروبا ولا رابط مطلقا بينها وبين العالم العربي. فالعرب لم يشاركوا في المحرقة ولم يؤوا نازيين. واسألوا أمريكا وأوروبا.

وبينما كنا نتناول طعام الغداء اتصل بقارصلى أحد مصادره وأحد مساعديه فأخبره أن السشرطة الألمانية تأكدت أن هناك أدلة تظهر أن الحقيبة التى وجدت فى فندق القاهرة الذى كان يقيم فيه د. هايم والأوراق الموجودة بداخلها بما فيها خطابات شخصية ووثائق مائية وسجلات طبية موجودة فى مصر لسنوات عديدة، تخص طبيب الموت النازى.

وأضاف المصدر أن الشرطة المحلية فى بادن بادن تأكدت من تحليل الغبار الموجود فى الحقيبة الجلدية القديمة، من قبل العائلة المصرية التى عاش معها د.هايم تضمن شكلاً خاصاً من الجير الموجود فى مصر فضلاً عن وجود بعض الكائنات الدقيقة التى تدلل على صحة هذا التحليل. كما قارن خبراء فى الكتابة البدوية وثائق من الحقيبة بعينات أخرى من الأوراق التى كتبها الطبيب النازى بخط يده. وقالت الشرطة الألمانية إن التحليل التقنى الجنائى والذى تم على نطاق واسع للوثائق الموجودة فى الحقيبة قد قاد إلى نتيجة ألها تخص أربيرت هايم. وقد حاولت في أثناء وجودى فى ألمانيا متابعة التحقيقات أو الحصول على نسخة منها ولكن الأمر كان قاصرًا على محامين تابعين للمنظمات اليهودية وهم يسربون ما يريدون أن يعرفه الإعلام فقط. ومايخدم توجهاقم وليس الحقيقة الغائبة. وقد رأى قارصلى أن الملف لن ينتهى على الأقل إعلاميا وسوف يتكرر إظهاره بين وقت وآخر حسب احتياج اليهود لتوظيفه.

وقد سألت السفير المصرى فى ألمانيا رمزى عز الدين، عن تأثير قضية د.هايم على العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين، فأكد لى ألها قضية إعلامية فقط لاعلاقة لها بملف العلاقات المصرية الألمانية المهمة للطرفين. ونحن لانصدق الموضوع بالشكل المباشر. من أنه دخل وعاش فى القاهرة، ونعلسم ألها قضية قديمة هنا مرتبطة بالدوائر اليهودية ولاقم السفارة المصرية فى شيء. وليسست لتلسك القضية مساحة فى العلاقات المصرية الألمانية.

وعندما سألت السفير المصرى عن مطالبة اليهود بجئة د.هايم وتشكيكهم فى وفاته، أوضح عسز الدين أنه من المعروف أن هناك قائمة بأسماء المطلوبين من النازيين، يبحث عنهم اليهود، فى كسل مكان وحتى بعد موقم يطالبون بالتأكد من وفاقم. والهدف من ذلك توجيه رسالة تخويف حستى لايشترك أحد فى أعمال كهذه "الإبادة والمحرقة"، وأن من قام بها لن يفلت من العقاب حستى لسو مات. مشيرًا إلى أن الألمان صرحاء فى هذا الملف ويعترفون أن هناك جريمة ارتكبوها فى حق أناس

فترة الحرب العالمية الثانية التي يحتفلون بذكرى مرور ٧٠ عامًا على اندلاعها هذه الأيام ليستفيد العالم من دروسها. وسوف يضغط اليهود على الألمان لآخر قطرة دم محاكمة المطلوبين من مجرمسى الحرب، وسوف يدفعون الثمن ليسوا وحدهم ولكن الأجيال القادمة كذلك.

وأراد رمزى التأكيد على أن مصادر معلوماته هنا فى ألمانيا تؤكد أن الشخص المذكور قد مات منذ ١٧ عامًا.

وحول المطالبة بمحاكمته لوكان حيا حسب الفرضية الإسرائيلية أومتابعة مصر للتحقيقات السق تجرى حول الموضوع فى ألمانيا أوضح لى عز الدين أنه لا يوجد تبادل قضائى بين القاهرة وبرلين. ثم أن الرجل قد مات وانتهى الملف وإثارته وتسريب الأخبار حوله فالقضية مسألة ضحجة إعلامية واجتهادات صحفية وضغوط مراكز يهودية. لكي تشغل مساحة إعلامية كبيرة وهذا شيء اعتدنا عليه هنا فى قضايا جرائم الحرب النازية.

أما المحلل السياسي الألماني وهو من أصل عربي د.نبيل شبيب فيطالب الإعلام العربي بتجاهل قضية د. هايم وغيره لأنما في رأيه تفيد اليهود إعلاميا بالسلب أو الإيجاب.

ويرى د. شبيب أن القضية بكل بساطة قديمة ومكررة ود. هايم ضمن قائمة أو قوائم متغيرة لجرمى الحرب النازيين، الهدف من إعادة إحيائها مرة أخرى أن يتم حشد الرأى العام حــول اضـطهاد اليهود وظلمهم والكوارث التى تعرضوا لها فى الحرب العالمية الثانية على يد النازية . وهم يستغلون عقدة الخوف والذنب للضغط على أوروبا لإقرار قوانين لإرهاب مــن يقتــرب مـن محرمــات "التشكيك فى الهولوكوست ومعاداة السامية"

والمثير فى الأمر أن بعض الصحف التركية خرجت علينا لتؤكد أنه تم العثور على طبيب الموت النازى د.أربيرت هايم بعد مطاردة عنيفة فى جزيرة سانتا كاتالينا،، وهى جزيرة صخرية قبالة ساحل الولايات المتحدة بولايه كاليفورنيا عام ١٩٨٢، ونقلت عن عناصر فى الموساد الإسرائيلى والمعروف عن الأتراك وجود تعاون بينهم وبين الاستخبارات الإسرائيلية ومصادر معلومات وتعاون لوجيستى في أن د.هايم قُتِلَ بعد عملية مرتبة لها، عقب هجرته من القاهرة إلى الولايسات المتحدة. وورود معلومات ثبتت فى تحقيقات المتحدة. وورود معلومات بذلك فتم تعقبه ومتابعته وقتله وأن تلك المعلومات ثبتت فى تحقيقات أجرقا السلطات فى ولاية كاليفورنيا.

باتريك سان بول مراسل صحيفة "لوفيجارو الفرنسية في برلين كشف عن سيناريو هروب د.هايم كالتالى: عندما أفرجت القوات الأمريكية عن طبيب الموت النازى د. أربيرت هايم أهاية الحرب العالمية الثانية عام ٢٩٤٦ فر من ألمانيا عن طريق البر، الذى أفرج عنه قبل أن يعلم أحد بجرائمه، ثم تنقل بأسماء وهمية من خلال فرنسا وأسبانيا، بمساعدة أصدقائه النازيين حيث حصل على القارب الذى سيقوده إلى المغرب، قبل أن يستقر في مصر عن طريق الصحراء الغربية، وعاش تحست أسمساء وهميسة في القاهرة، وكان قد تخلى عن جنسيته لطلب للحصول على الجنسية المصرية. وأضافت الصحيفة أنه في عامى ١٩٦٥ و١٩٧٧، تلقى المحققون الألمان معلومات حول وجوده في أرض الفراعنة، فستم التحرى للتحقق من السلطات المصرية ولم يتم تأكيد ذلك.

وتشير لوفيجارو إلى أن د.هايم مثل غيره من المجرمين النازيين، ذاب على نحو سلس. في القاهرة، في بلد لا يعتبر النازية وصمة عار. بل يعتبرهم معارضين للسياسة الاستعمارية الانجليزية، ثم بوصفهم أعداء لليهود بعد إنشاء دولة إسرائيل، فإن الألمان دائما يتمتعون بشيء من المعاملة الطيبة في القاهرة.

وخلال رحلتى إلى ألمانيا وعبر لقائى مع عدد من المؤرخين هناك وبعسض الشخصيات العربيسة والإسلامية الفاعلة في المجتمع الألماني، وأثناء مناقشاتى العديدة معهم حول قضية طبيب المسوت النازى، رغم تحفظ بعضهم على كلمة النازى، باعتبار أن ترسيخ المصطلحات الإسسرائيلية مشال ملاك الموت "جوزيف منجلي" وطبيب الموت "أربيرت هايم" وإيفان الرهيب "جون ديمانيوك " كل ذلك يضيف شيئا جديدًا ومكسبًا ودعمًا عربيًا وإسلاميًا لقضايا تخص اليهود بالأساس ولاشسان للعرب والمسلمين بما من قريب أو من بعيدٍ. ورأى البعض الآخر أن القضية معقدة ومتشابكة وثار سؤال هناك هل كان إسلام د. هايم حقيقيًا وندمًا وتوبة وعن اقتناع أم مجرد تغطية على جرائمه السابقة وكى يستطيع الاندماج بين العرب والمسلمين خاصة أن يعيش في الشرق وليس في الغرب؟ وقد أهداني قارصلى دراسة مهمة صدرت عن مركز الشرق المعاصر في برلين تحمل عنوان "عماء وقد أهداني قارصلى دراسة مهمة صدرت عن مركز الشرق المعاصر في برلين تحمل عنوان "عماء نجاه التاريخ .. العلاقات العربية مع الحقبة النازية" والتي تحتوى على عشر مقالات علمية مطولة نجموعة من الباحثات والباحثين من إسرائيل والمغرب وألمانيا من أجل إجراء تقييم للعلاقات المعقدة بين ألمانيا النازية والعالم العربي.

وتلقى الدراسة الضوء على عواقب الحرب العالمية الثانية وإبادة اليهود وتداعياتها المباشرة على العوامل المكونة للهوية فى منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى إمكانية توظيفها الإيدولوجى فى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن جهتها تلقى الباحثة كارين يوغريست الضوء على أهمية "الشواه" اليهودية (الهولوكوست)، والنكبة الفلسطينية للإسرائيليين والفلسطينيين بصفتهما كوارث قومية، كما ألها تظهر أن سياسة إحياء ذكرى معاناة الشعبين المتبعة الآن تشكل ركيزة أساسية لهذا الصراع المستمر حستى الآن، وفضلاً عن ذلك تقلل مقالة غوتس نودبروخ عن النقاشات الراهنة حول الحقبة النازية في مسصر والأمل في التوصل إلى حل سلمى لهذا الصراع.

ويقول الباحث بيتر فين أن الجدال سوف يظل مفتوحًا حول هذه المسألة ولابد من المضى به قدما، وهو يمس دون شك بالنقاشات الحالية أيضا، لاحول نزاع الشرق الأوسط فحسب، بل كذلك حول العلاقات بين "الغرب" و"الشرق" اللذين غالبا ما يُنظر إليهما ككتلتين منفصلتين يسود كل واحدة منهما التجانس والانسجام، وفي مجال البحث عن مواقع الالتقاء التاريخية والثقافية، وكذلك مواقع الاختلاف تظل البحوث في مجالي التاريخ والعلوم السياسية تشوبها النواقص، عوضا عن ذلك تسود الخطابات غالبا تنميطات ثقافية عمومية وذلك عندما يتم استحضار "القيم الغربية" المزعومة، أو عندما يتم إقحام "صراع الحضارات" كأداة برهانية داخل حلبة الجدال، وإن مفهوم "الفاشية الإسلامية" الذي تم إدراجه مؤخرًا داخل النقاشات الألمانية، وقد لُققت حشوته بأمثلة تاريخية عن التعاون العربي مع النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وهذا أقرب مثال على مناظرة ذات صبغة سياسية تاريخية، ومن هذا المنطلق أيضا سيكون على هذا الكتاب الذي بين أيدينا أن يقترح أفق سياسية تاريخية، ومن هذا المنطلق أيضا سيكون على هذا الكتاب الذي بين أيدينا أن يقترح أفق رؤية جديدة وينهض بدور الإسهام في دفع مواجهة جديدة مع المسألة.

### النازيون في الأدب العربي :

لم يتجاهل الأدب العربى تلك القضية الخطيرة والغامضة مسألة أنه بعد الحرب العالمية الثانية وجد بعض النازيين ملاذًا فى الدول العربية. فهذه الفترة المظلمة فى التاريخ المعاصر عالجها الكاتب الجزائرى بوعلام صنصال فى روايته "قرية الألماني".

#### ويقول صنصال:

"شباب اليوم فى البلاد العربية تكاد تكون معرفتهم معدومة عن النازية والهولوكوست سطحية وغير دقيقة أو موثقة وكلها روايات موجهة أو مشحونة بالعداء ولكن فى روايتى قصمة أن أحد النازين، ويُدعى فى الرواية هانس شيلر، فرّ عام ١٩٤٥ هاربا إلى تركيا ومنها إلى مصر، ثُم جُنّد

ف خسينيات القرن العشرين كخبير عسكرى فى جيش التحرير الجزائري. وبعد الاستقلال عاش عقودًا طويلة فى طمأنينة فى إحدى القرى الجزائرية حتى لقى مصرعه فى التسمينيات فى إحدى المجمات الإرهابية. وقد علمت بتلك القصة مصادفة.

ففى بداية الثمانينيات كنت أعمل مهندسًا فى وزارة الصناعة الجزائرية. وبينما كنست فى إحسدى السفريات الرسمية فى الأرياف مررت صدفة بقرية صغيرة قُرب مدينة سطيف، وشعرت فى هسذه القرية بشىء غريب. وعندما أخبرت أصدقائى فى المدينة التى تليها بهذا الشعور الذى انتابنى قسال أحدهم فجأة: آه! إنما قرية الألماني. وعلمت أن الوضع يتعلق هنا بشخصية معينة، وأن هذا الألمان كان أحد أفراد الحركة النازية وله ماض سيء. وهنا أود القول بإن هذا كان بمثابة صدمة كبيرة لي، لأنه كان لدى تصورات رومانسية ومثالية عن حرب التحرير الجزائرية. أما أن اكتشف أن أحسد النازيين كان مشاركا فيها فقد، أصابنى بالصدمة إلى حد ما.

والقضية مستمرة بكل فصولها الدرامية.

## الفصل الثايي عشر

# هايم في وثائق المخابرات الأمريكية

جلس مدير السى اى إيه السابق جورج تينيت على مقعده الوثير فى استراحته الريفية، بعيدًا عسن العاصمة واشنطن. وهو يدخن سيجاره الفاخر ويبتسم بينما يلقى بصحيفة نيويورك تايمز بعيداً. ويدير ظهره كأنه يتذكر شيئا ما، أو معلومة علنية تمكن رجاله فى الوكالة من تسريبها للصحف الأمريكية بقصد التمويه والخداع.

كانت الصفحة تنصدر مانشيت قسم إفريقيا في الصحيفة الأمريكية المعروفة بقربها من الوكالة. وهي تتحدث في تحقيق استقصائي مطول عن "وفاة طبيب الموت النسازى د. أربيرت هايم في القاهرة"، كان تينيت بحكم ما لديه من معلومات تجمعت في عقله وفي خزانته السسرية الخاصة وبعلاقته برؤساء الوكالة المركزية للاستخبارات السابقين، يدرك جيدا دور الولايسات المتحدة الأمريكية في تجنيد بعض المطلوبين من النازيين أو الهاربين من جنرالات المان وخراء صواريخ وعملاء في الجستابوحي لا تسبقهم المخابرات السوفيتية السابقة" الكي جسى بي ""، في تجنيد الخبراء الألمان لصالحها. وهو ماكشفه الصحفي مارتن لي من سان فرانسيسكو غارديان. مؤكدًا أن الخبراء الألمان لصالحها. وهو ماكشفه الصحفي مارتن لي من سان فرانسيسكو غارديان. مؤكدًا أن د. هايم كان ضمن الأسماء التي هربتها شبكة ألمانية تابعة للاستخبارات الأمريكية. وأنه كان أيسضا طرفا في صراع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. كما فشلت عملية توظيفه في الاستخبارات الألمانية الجديدة، فتم قريبه إلى مصر.

كانت فكرة تجنيد جواسيس من النازيين السابقين مطروحة لدى الأمريكيين وحتى قبل إنشاء وكالة المخابرات المركزية في أجواء الحرب العالمية الثانية. وكان صاحب هذه الفكرة السن دالاس أول رئيس للاستخبارات المركزية وشقيق جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. من خلال اتخاذ أفضل الجواسيس والخبراء ولم يكن أمامهم إلا خياران لاثالث لهما، إما السجن بتهمة النازية وارتكاب جرائم حرب أوالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية. بما في ذلك الجنرال راينهارد غيهلن، رئيس وحدة الاستخبارات الألمانية المضادة للروسية تحت حكم هتلر، وبالفعل حصل على حق اللجوء للولايات المتحدة أواخر عام ١٩٤٥.

غيهلن كان ذكيا للغاية، فقد ذهب إلى الولايات المتحدة في عام ١٩٤٥ في مشهد يقتسرب مسن هوليوود وبعد وقت قصير من استسلام ألمانيا للحلفاء،، وبجرأة واضحة قام بتسليم نفسه للسلطات الأمريكية قائلا: "أنا رئيس قسم الشرق الخارجية للجيوش الألمانية في مقر قيادة الجيش"، وأعلن في خطابه المعد سابقاً. "لقد جئت لإعطاء معلومات لها أهمية قصوى لحكومتكم". "حتى ألهم جميعا" أى الضباط الأمريكيين من أعلى رتبة إلى نقيب في الجيش، والاستخبارات الحربية كانوا مندهشين من هذا الجنرال النازى، رمز عظمة الرايخ وجبروته سابقا، جاء ليعرض خدماته على الولايسات المتحدة.

بدأت الولايات المتحدة تستقبل تدفقا للزوار المهمين من مؤسسة هتلر الجاسوسية سابقا" وهم زوار جاوءا مباشرة إلى الوكالة، وكان يقابلهم المبعوث الشخصي للرئيس هارى ترومان، ومجموعة من الجنرالات وألن دالاس رئيس الاستخبارات المركزية، وبعد عقد لقاءات عديدة والاستماع إلى مطالبهم، تم عقد الصفقة والتعاون مع الاستخبارات الأمريكية ضد الروس والاستفادة من خبراقم في الشرق الأوسط و قد تقلوا إلى وطنهم .. إلى ألمانيا بعد بضعة أشهر، وهم يحملون جوازات سفر بأسماء جديدة ومبالغ كبيرة من المال.

عاد غيهلن إلى ألمانيا الغربية في صيف عام ١٩٤٦ لإعادة بناء بلده واستئناف نــشاط منظمــة التجسس على منطقة الشرق الأوسط بإيعاز من الاستخبارات الأمريكية، وهذا التاريخ مهم لأنه مرحلة سبقت بداية الحرب الباردة والتي وفقا لحسابات الولايات المتحدة القياسية التاريخية، لم تبدأ إلا بعد عام واحد، وباختصار، كان كل شخص في الوكالة يعتقد أن الكي جي بي من الممكــن أن يستحوزوا على الخبراء الألمان، وكان الروس قد بدأوا جس نبض الألمان متأخرا مع بداية الحرب الباردة. ظنا منهم أن الأمريكين، سيسعون لاستخدامهم لمكافحة التعبئة للشيوعية.

يقول الكاتب جوردون توماس فى كتابه التاريخ الأسود للاستخبارات المركزية الأمريكية: إنه من الصعب تصديق قيام الأمريكيين عشية الانتصار على النازية، أي سنة ١٩٤٥ بتجنيسد قسدامى المجرمين النازيين. لكن المعادلة مع كل هذا بسيطة جدا وهي أن الأمريكيين انتصروا على النسازيين بدعم من السوفييت، ويمكن لهم الآن هزيمة السوفييت بمساعدة من قبل قدامى النازيين. "من هسو الأفضل من هؤلاء، والذين هم في غالب الأحيان لا وظيفة لهم ولا مصدر عيش، من يُراكِم تجارب مهنية صلبة عن المعلومات الاستخبارية ويُراكم أيضا حقدًا شرسًا على الشيوعية؟" ويرى الكاتب أنه في نظر كبار المسؤولين الأمريكيين الذين لا يتقنون اللغة الألمانية ويجهلون التاريخ الأوروبي، ولا

يعرفون كيف يمكن التعامل مع الامبراطورية السوفيتية. صحيح أن الرئيس ترومان وضع سنة 1960 قواعد لهذا التعامل مع النازين السابقين، إذْ إنه استثنى المتحزبين العاديين واكتفى بمقاطعة "مجرمي الحرب الكبار". وهو موقف ضبابي فيما يبدو من أول وهلة، ولكنه يسمح، وهنا مسربط الفرس، ب"تجنيد عدد كبير من العلماء والمهندسين الألمان لوضعهم في خدمة الولايات المتحدة الأمريكية. في الحرب الباردة التي بدأت شراراتها تنطلق بين القوتين الكبيرتين، ليس من الوارد على الأمريكين أن يتركوا في خدمة الروس هذه الأدمغة التي نقلت المانيا إلى مستو متقدم من البحث في ميدان الصواريخ". خاصة V-2s. التي كان الخبراء الألمان يريدون نقلها إلى مصر ولكن المشروع فشل نتيجة ضغوط رهيبة من الولايات المتحدة وإسرائيل ..

لا حدود "للعبقرية" الأمريكية حين يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحها، وليس أدل على هذا مسن تجنيد الجنرال رينهارد غيهلن وهو مسؤول سابق فى المخابرات الألمانية النازية، على رأس شبكة من "ألمان جيّدين" ظلوا في ألمانيا الديمقراطية وكانوا مستعدين للتجسس على الروس لمصلحة أمريكا. وعلى الرغم من تحفظات العديد من المسؤولين والضباط الذين حاربوا النازيين فإن وكالمة الاستخبارات الأمريكية تبنت، ومنذ يوليو ١٩٤٩ شبكة غيهلن والتي ستتشكل حولها وكالمة اللخابرات لألمانيا الفيدرالية الحديثة العهد.

قدم غيهلن الكثير للحفاظ على منصبه وكان صاحب نفوذ في السياسة الأمريكية بشكل كاسح، فقد قام بعقد صفقة مع الأمريكيين وكان يدرك جيدا أنه كلما كانت تقاريره مبالعًا فيه للقوة العسكرية الروسية فإن من شألها تصعيد الحرب الباردة إلى قمم خطيرة واستمرار حاجة الأمريكيين اليه.

عاد غيهلن إلى ألمانيا مع وسائل حديثة و الكثير من المال، لتأسيس الاستخبارات الألمانية الجديدة وعرض الخدمة فيها على عدد من كبار الشخصيات السابقة، وبموافقة كاملة من الأمريكيين لبناء موقع مخابراتي جديد بالقرب من ميونيخ، وشرع غيهلن لحشد الآلاف مسن عناصر الجسستابو السابقين، وقوات أس أس الخاصة وقدامي المحاربين، وحتى كبار البيروقراطيين الذين كانوا يديرون الجهاز الإداري المركزي للمحرقة، كانوا موضع ترحيب من "غيهلن أو الغزالة،" كما كان يسمى، عا في ذلك الويس برونر، أدولف أيخمان نائب كبير لهتلسر سسابقافي اس. اس والرائسد اميسل اوجسبورغ وكلاوس باربي قائد الجستابو السابق، والمعروف باسم "سفاح ليون..." والأخري المركزية في عام ١٩٤٦ وفي فرنسا، بالطبع التي كسان

غيهلن مطلوبا فيها لم تكن تعلم ذلك.. وكان د.أربيرت هايم من أصدقاء غيهلن ولكن وجود هايم في ألمانيا كان مستحيلا بسبب معرفة اليهود له بشكل جيد ومطالبتهم برأسه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في معسكر ماو هاوزن. فضلا عن تعرف بعض الناجين من المحرقة عليه مما يسسبب حرجا لغيهلن والمستغلين في الاستخبارات الأمريكية. فتم الاتفاق على قريبه إلى الشرق الأوسط عبر أسبانيا ثم المغرب فالصحراء الغربية إلى مصر "خطة الجرزان" بمشاركة رهبان من الفاتيكان. وقسد ساعد في تنفيذ الخطة صديق هايم المجرم العالمي كلاوس باربي أحد المطلوبين للعدالة الفرنسية.

في سنة ١٩٤٩ أصدرت فرنسا طلبًا لإيقاف كلاوس باربي، المتهم من قبل المحكمة العسكرية في مدينة ليون الفرنسية ب"ارتكاب جرائم حرب". ولكن هذا الشخص ثبت أنه يشتغل مع فسرع مستقل عن المخابرات الأمريكية تابع لغيهلن على الرغم من ماضيه، وهو مكلف بالصراع السري ضد الشيوعيين تحت أوامر فرانك فيسنير، وهو فرع تم إدماجه سنة ١٩٥٧ في إدارة عمليسات وكالة المخابرات الأمريكية.

كلاوس باربي إذن هو مجرم حرب من الدرجة الثانية مقارنة مع غيهلن، فالنازي الموسط باربي المخرط في المخابرات النازية من سنة ١٩٤٣ في الشبيبة الهتلرية وانطلاقا مسن سسنة ١٩٤٠ وإلى ١٩٤٢ اشتغل في امستردام وكُلف التجسس على الأوساط الثقافية وعلى اليهود، وفي سسنة ١٩٤٧ من تقله إلى ليون الفرنسية رئيسًا لقسم الاستخبارات النازية وأيضاً مديرًا جيستابو وهناك لقب ب"جلاد مدينة ليون" وقد اشتهر بتعذيبه وقتله للزعيم جون مولان منسق المقاومة الداخلية الفرنسية، واشتهر أيضا بمداهماته الأولى للاتحاد العام ليهود فرنسا (فبراير ١٩٤٣). وعند لهايسة الحرب غادر ليون في أغسطس سنة ١٩٤٤ قبل سقوط المدينة، تاركا بزته العسكرية الراقية ومتخفيا في ثباب جندي بسيط. اعتقلته القوات الأمريكية واستطاع الهرب ودخل في السسرية. وبعد الكثير من عمليات التخفي يلتقي في فبراير ١٩٤٧ عميلاً سابقاً يدعى جوزيف مريك سبق له أن اشتغل معه في مدينة ديجون الفرنسية. مريك ينشط شبكة مخبرين تستنغل لفائسدة دائسرة (مكافحة التجسس العسكري الأمريكي) وهي شبكة ستخضع سريعا لوكالة المخابرات الأمريكية. العسكري بالأمريكي إلى أن تُسطر في شأنه تقريرًا إيجابيًا: "هو شخص شريف، على المستوى الفكري والشخصي في آن واحد. إنه نازى مثاليً تعرضت أفكاره للخيانة من قبل نازي السلطة". الفكري والشخصي في آن واحد. إنه نازى مثاليً تعرضت أفكاره للخيانة من قبل نازي السلطة". هكذا أصبح باربي من الآن فصاعدًا عميلاً أمريكيًا وشخصًا بعيدًا عن الشبهات. ولكن بعد تزايد هكذا أصبح باربي من الآن فصاعدًا عميلاً أمريكيًا وشخصًا بعيدًا عن الشبهات. ولكن بعد تزايد

الضغوط الفرنسية اضطر باربي إلى اللجوء إلى أمريكا اللاتينية. سنة ١٩٥١ استقر في بوليفيا وبدأ حياة تبدو هادئة واشتغل في إدارة الأعمال. هذا ما كان يبدو، ولكن الأمر كان يتعلق في حقيقــة الأمر بـ "شبكة من النازيين القدامي التي امتدت في كل أمريكا الجنوبية". ولكن بـ اربي لم يكـن محظوظا في كل حياته، إذْ تم اكتشافه من قبل الزوجين كلارسفيلد صائدي النازيين القسدامي في البيرو سنة ١٩٧٢ ولكنه استطاع الهرب. يبدو أنه استفاد في بوليفيا من حماية قوية، إذ إنه كان يتدخل كوسيط في عمليات شراء الأسلحة. وفي سنة ١٩٨٠ حصل على بطاقة الأجهزة الخاصــة البوليفية، وبدأ يدير جيشًا صغيرًا من الفاشين الجدد قدموا من العالم بأسره، وكان هذا الجيش الذي أطلق على نفسه اسم "خاطبو الموت" يعمل بالتناوب مع الجيش ومع اتحاد تجار المخـــدرات. وفي سنة ١٩٨٢ سقطت الطغمة العسكرية الحاكمة في لاباز ومع سقوطها سقطت الحماية عن باربي. وفي بداية سنة ١٩٨٣ تمّ اعتقال باربي بتهمة ال"قرب ضريبي"، وتم تسليمه إلى الحكومة الفرنسية التي كانت قد قدّمت مذكرة لتسلمه. "كان يتوجب الأمر انتظار ما يقارب الأربعين سنة لتسلم هذا الجرم". مقابل الفوائد التي جنتها وكالة الاستخبارات الأمريكية من تجنيد هذا العميل، فسإن أمريكا اللاتينية والديمقراطية خسرت الكثير. "بتجنيدها للعميل باربي فلم تقم الولايات المتحسدة فاسدة" في كل أمريكا الجنوبية. وإذا كان التاريخ السري للنازيين القدامي المنفيين لدى العديد من الديكتاتوريات العسكرية ليس معروفاً بشكل كامل، فإنه من الراجح أن الكثير منهم، مثل باربي، ساعدوا هذه الأنظمة الديكتاتورية من خلال خبراهم القمعية".

المثير أن الرئيس هارى ترومان عندما أوقف مرصد الصحراء والساحل لإنشاء وكالة المخسابرات المركزية، وقال إن هذه المؤسسة الاستخباراتية الجديدة لن تصبح مثل الجستابو. وكان قد غاب عنه أن الألمان النازيين ساعدوا في تأسيس الوكالة بخبراتهم.

إن المثير للسخوية أن الرئيس ترومان الذي حذر من إقامـــة جـــستابو آخـــر ممـــثلا في وكالـــة الاستخبارات"، فإن إدارته سعت لالتقاط خبراء نازيين كمتعاونين "شياطين" ضد الروس.

وقد منح الاستخبارات سلطات خارج القانون حتى خلق دولة داخل الدولة، جاء من بعده الرئيس هنري فورد، ورأى أن وكالة المخابرات المركزية أصبحت خطرا على الدولة الأمريكية نفسسها، وبالطبع شعبها، وكانت المواجهة بين الطرفين "الرئيس والاستخبارات"..

وفي الواقع فإن قادة وكالة المخابرات المركزية أعجبوا بغيهلن، الفاعل الحقيقي على المسرح الألماين، كما قال "كل من يريد أن يلعب يلعب"، ولكن وزارة الدفاع الأمريكية اغتنمت هذه الفرصة لطلب المزيد من أسرار قاذفات القنابل والصواريخ، والأسلحة المصنعة فرك غيهلن يديسه وهو يساوم الأمريكيين لارتفاع أسعار التسليح وطلب الكثير من المال . كان الجميع سعداء بالتعاون مع المنتفعين النازيين من الحرب الباردة، بل إنه أيام الرئيس ايزنهاور نفسه قيل "إن وكالة المخسابرات المركزية أعجبت" بغيهلن" لأنه أطلعنا على ما نويد سماعه".

ولم يكن ترومان يدرك أن عقلية الروس سوف تتمكن من اختراق شبكة الجواسيس الألمان وتجنيدهم كعملاء مزدوجين.

عندما يتم كشف جواسيس "المحرقة" كما يقولون في لغة وفكر وكالة المخابرات المركزية كان يتم التخلص منهم أو التفكير في إعادهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن البعض داخل الوكالة رأى أنه من الأفضل بكثير أن يتوجهوا إلى أمريكا الجنوبية، مع حكومات الطغاة المبتة مسن قبسل الولايات المتحدة لتجنب العدو الشيوعي الكوبي، ولكن رغم ذلك كان لابد من قمريب النازيين بعيدا عن ملاحقة اليهود لهم، وتولى فريق من الاستخبارات المركزية في تطوير قنوات منفصلة لإطلاق سراح أيخمان من ألمانيا إلى بوليفيا ثم الأرجنتين، عن طريق الجرذان "خطوط" و"طرق الجرذان" واستعانت وكالة المخابرات المركزية نفسها ببعض المهربين في الصحراء الغربية. لمساعدة الكثير من النازيين السابقين الذين يرغبون في مغادرة ألمانيا، فيتم إرساهم إلى المشرق الأوسط وخاصة مصر، حيث النازيين مرحب بهم شعبيًا، بينما تم قمريب الكثيرين إلى دول أمريكا الجنوبية، لدعم الانقلابات هناك .وثبت أن انقلاب أمريكا الجنوبية ضد حكومة المسلفادور الليندى ف لدعم الانقلابات هناك .وثبت أن انقلاب أمريكا الجنوبية ضد حكومة المسلفادور الليندى ف تشيلي تم بمساعدة الضباط النازيين.

ومن بين الأسماء التي كشفت عنها الوثائق الأمريكية: فرانز ستانجل قائد تريبلينكا، وجوستاف واجنر قائد سوبيبور، والويس برونر رئيس درانسي والترحيل في سلوفاكيا، وأدولف ايخمسان... ولكن كما جوزيف منجلي، وكلاوس باربي، واريش بريبكه، وأربيرت هايم، وانتيبفلتش، وكشير من العابرين تم إخفاؤهم بتوجيه من الآباء الفرنسيسكان، والأب كرونزورف دراجونوفسك مسن الفاتيكان، والأدلة موجودة. بعضهم هبط في مصر وبلدان أخرى في كل من الأرجنتين وبوليفيا عن طريق الجرذان والخطوط التي رسمتها وكالة المخابرات المركزية على الطرق وكانت لديهم اتصالات

خاصة، ولا سيما مع الجنرالات النازيين المتقاعدين السابقين بيدرو ديل فالي، وكورت فون شرودر.

وهذا يعنى أن د.هايم تم قريبه بمساعدة الرهبان، وقد يكون تنكر فى زى راهب من ألمانيا إلى أسبانيا ثم المغرب ثم القاهرة.

و مما سبق عرضه فى الفصول السابقة ومن خلال تحليل وثائق الكونجرس الأمريكى الخاصة بالعلاقة بين المخابرات الأمريكية والنازيين، يتضح الآتى:

أن المخابرات الأمريكية ساعدت أو تجاهلت وجود د.أربيرت هايم فى الشرق الأوسط ومصر طيلة ٣٠ عامًا. ولم تكشف سر وفاته إلا في فبراير ٢٠٠٩، عن طريق تسريب مكان وفاته بعد ١٧ عامًا من رحيله لتضيع أية آثار أو وثائق مع خداع الرأي العام والمنظمات اليهودية بوجود بعض الأوراق والمقالات الخاصة بالطبيب النازى في حياته السرية في القاهرة ، وإخفاء بعض الأوراق الأخرى.

أن مرور ٧٠ عامًا على الحرب العالمية الثانية ورحيل د. هايم، ومرور مدة طويلة على رحيله واختفاء جثته. ورحيل سره معها خاصة علاقاته بكل من غيهلن وباربي ورموز الاستخبارات النازية وتعاولهم مع المخابرات الأمريكية. كما أن التحويلات المالية لهايم عبر مصادر سرية في الولايسات المتحدة، باسمه الجديد طارق حسين فريد، تؤكد أن كل شيء كان مرتبا للعملية. وأن خيسوط الحقيبة والفندق الفقير كان تمويهًا وغطاءً حتى لاتعرف أي جهة مخابراتية معادية للولايات المتحدة أسرار د.هايم ولو بعد وفاته. وطالما أن الولايات المتحدة رفعت يدها عن القسضية فلسن تسصل المنظمات الميهودية إلى شيء سوى الضجة الإعلامية.

فلاشك أنه قدم خدمة ما أو تعاونا مع المخابرات الأمريكية لضمان حمايته حتى آخر قطرة فى دمه وحماية أولاده من انتقام الموساد. واستمرار تضليل وخداع المنظمات اليهودية والصحافة بتسريب معلومات متناقضة حتى لايتم تجميع أى أشياء متصلة عن عملية هايم السرية، إنها أثمان تدفع مقابل المصالح العليا للولايات المتحدة ولو كان ذلك ضد القانون أو ضد من تصفهم بمجرمسى الحسرب والأخطر على البشوية.

فمن أين حصل مركز سيمون ويزنتال لتعقب النازيين على صور د.هايم قبل وفاته؟ ومن قام ومن قام بتسريب بعض أوراق د.هايم ليخدع بها الدوائر اليهودية. إلها عملية استخباراتية معقدة لايعرف تفاصيلها سوى رجال القلعة الغامضة "السي اى ايه" وبعض أجهزة الاستخبارات المتعاونة معها.

ومهما كشف من أسرار الحرب الباردة فان سر د.هايم سيظل لغزًا يمس مصالح كبرى وخطوطًا حمراء، يصعب اكتشافها وسبر أغوارها العميقة. ولذلك فقد دخل د.هايم إلى ملفسات التساريخ السرية، بينما تحول الملف القضائي إلى وسيلة أخرى لخداع صياديي النازيين.

### الفصل الثالث عشر

### الخديعة

يمكن تأليف أفلام عن الناس في حيامةم الخاصة والعامة، لكن هناك آخرين تعتبر حيامةم فيلمًا. مثل الشخصية التي تتصدر الصحف الإسرائيلية وتراه "ساديا، متوحشًا، قاتلا متمكنًا ومستغلا لمهنسة الطب. كان يمثل بجثث ضحاياه، فقد دأب على استئصال أعضاء منهم دون مخدر، وكان يحستفظ بجمجمة رجل قطع رأسه. هكذا قدمت الدعاية الصهيونية د.أربيرت هايم .ونجحست في إضافة قضيته إلى الكتب الدراسية، لتزرع عقلية الكراهية وملاحقة النازيين في عقول الشباب. وهنساك تسريبات للصحف الإسرائيلية عن التفكير في عمل فيلم سينمائي عن طبيب الموت النازى لكسي تلقى الضوء على تاريخ هروبه من ألمانيا إلى المغرب وأسبانيا ثم الصحراء الغربية، على الحسدود اللبيية مع مصر، والتي عاش فيها أطول فترة من حياته الثانية بعد تنكره، وتنقله بين عواصم العالم. ومطاردات مثيرة للكوماندوز والموساد بحثًا عنه.

وكانت أفلام عديدة قد تعرضت للحياة السرية التي عاشها النازيون في دول مشل الأرجنيين وباراغواى مثل «ملف الأوديسة» و«فتيان من البرازيل»، لكن فيلم ودراما طبيب الموت النازى عملا مختلفا لأنه يجذب الأنظار إلى الشرق الأوسط. بسحره وغموضه وتناقضاته. ومن المقسرر أن يتضمن العمل السينمائي ٣ مراحل في حياة هايم الداهية بتعبيرهم، المرحلة الأولى نشأة أربيرت فريدناند هايم في النمسا. ثم التحاقه بكلية الطب. وكيف تعرف على أفكار الفوهلر هتلرالنازية عن طريق سماع خطبه وشراء الكتب التي تروج للنازية وتتناول أحداث الفيلم مرحلة ثانية وخطيرة في حياة د.هايم وهي انضمام هايم للقوات الخاصة النازية اس اس، ومشاركته في معتقلات الموت النازى. ويتعرض الفيلم لمظروف الحرب العالمية الثانية وأهم معاركها على الجبهات الغربية والشرقية. وكيف عاني اليهود داخل المعسكرات النازية. أما المرحلة الثائلة من العمل السينمائي فتحكي قصة هروب هايم إلى مصر بعد رحلة مثيرة وغامضة وحتى رحيله.

وبالرغم من أن دراسة أحداث النازية موضوع إجبارى فى مادة التاريخ فى المدارس الإسرائيلية، إلا أن استطلاعًا جديدًا للرأى أجراه معهد "ماسواه" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكسرى أحداث النازى، يظهر أن ١٢ % فقط من تلاميذ المرحلة الثانوية وطلبة معاهد إعداد المعلمسين

يعتقدون أن دروس التاريخ هي المصدر الرئيسي لدراسة موضوع أحداث النازى. وقد تحت إضافة قصة طبيب الموت د.أربيرت هايم، واختفائه ومطالبة الطلاب بعدم تصديق قصة وفاته في القاهرة عام ١٩٩٢ والتأكيد على كونما قصة مفيركة وأن هايم مايزال حيا ومطلوبا من العدالة. جيلا وراء جيل وأن هناك قضية مرفوعة ضده في القضاء الأسباني. لتدرس في مناهج الثانوي. كما ذكر الكاتب الإسرائيلي ميخال كونفرتي في موقع "nfc".

وقد أجرى الاستطلاع على عينة شملت ٥٣٦ من تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية، من مختلف أنحاء إسرائيل. أنحاء إسرائيل. و ٨٥ من طلاب معاهد إعداد المعلمين، في مختلف أنحاء إسرائيل.

و ٨٦ جنديا وضابطا من وحدات مختلفة.

وقد ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة على الناجين من أحداث النازى. الذين يعيشون اليوم في إسرائيل، كشهود ضد طبيب الموت أربيرت هايم في القاضية المرفوعة لملاحقته في أسبانيا، والمطالبة بدورٍ مؤثرٍ لهم داخل الحياة العامة ولأبنائهم.، رغم تقدم عمارهم وضرورة تقديم صورة واضحة عنهم وعن نضالهم في سبيل تأييد ماوصفته الصحف الإسارائيلية بالنضال العادل من أجل تأييد الدولة للناجين، من النكبة النازية.

وطالبت استطلاعات الرأى بضرورة ألا تجبر الحكومة الإسرائيلية ومنظمات ملاحقة النازيين، الناجين من أحداث النازى خاصة من الذين كانوا أطفالا وقتها، على الظهور في المظاهرات بملابس سجناء معسكرات الإبادة، لأهم قدوة للشباب الإسرائيلي وأسهموا في إقامة دولة إسرائيل وترسيخ أركاها في كافة مناحي الحياة.

لم تكتف آلة الدعاية الصهيونية الرهيبة بغرس عقيدة "مطاردة النازيين حتى بعد الموت" في عقول الطلاب، قام مركز سيمون ويزنتال لملاحقة النازيين بعمل سلسلة معارض متنقلة في إسرائيل وخارجها لتعريف الشباب بما سماه قوائم وجرائم النازيين وعرض مجموعة من الصور عبارة عن معرض للأجداد الخبيثين على حد قولهم لكن هؤلاء الأشخاص الذين هم في عقدهم الشامن أو التاسع من العمر هم أكثر عشرة مطلوبين من الفارين هم آخر بقايا النازيين حيث يكشف اسما الشفرة "أن عملية الفرصة الأخيرة" أن د.هايم على رأس من تسعى إسرائيل للعثور عليهم ومعرفة كل شيء عنهم في أي مكان بالعالم.

فبعد أكثر من ٦٠ عامًا على إقامة محاكمات نورمبيرج التي وضعت أول أتباع أدولف هتلـــر في قفص المحاكمة، قام مركز سيمون ويزنتال لملاحقة النازية بعمل قائمة جديدة من النازيين، وأكثـــر

المطلوبين من مجرمى الحرب النازيين. موضحا أن معركة تقديمهم إلى العدالة معقدة بسبب خليط من اللامبالاة السياسية والخصومة القانونية وقدراقهم الخرافية على التملص وما يطلق عليه متعقبو النازيين "التعاطف الخاطئ" مع هؤلاء الرجال في سنوات انحطاطهم.

ويقول مدير المعهد "إلهم كبار بالسن والميل الطبيعى هو التعاطف مع الناس عندما يصلون إلى سن معينة، لكن مرور الوقت لا يمكن بأية طريقة أن يخفف من ذنب هؤلاء المجرمين. واذا ما كان علينا أن نضع حدودًا مرتبة زمنيا للمحاكمة، فإننا سنكون كمن يقول أساسى أنك يمكن أن تفلت مسع ارتكابك لجرائم الإبادة الجماعية".

والهدف الرئيس في القائمة هو أربيرت هايم الذي يبلغ الآن ٩٤ عامًا من العمر "لو فرض أنه مازال حيًا" والذي يعرفه السجناء اليهود الذين كانوا في معسكر ماوهاوزن للاعتقال على انه "طبيب الموت". فهذا الخبير في المجال الطبي من أصل نمساوى كان يحقن مرضاه من اليهود بالبعرين وسلسلة أخرى من السموم مباشرة إلى قلوب ما يسمى بمرضاه ليعرف أي منها سيقتلهم بصورة سريعة. وقام في إحدى المرات بإزالة الجلد الموشوم لأحد السجناء وحوله إلى ديكور لطيف لشقته السكنية. وتضيف التقارير الإسرائيلية أنه تم إرسال لاعب كرة قدم وسباح يهودى يبلغ من العمر ١٨ عامًا إلى د.هايم نتيجة لالتهاب في قدمه ليقوم بتخديره ومن ثم قطع راسه. وقام بعد ذلك بغلى السرأس لإزالة اللحم وعرض جمجمته. واحتاج هايم الرأس بسبب أسنان الشاب المثالية بحسب شهادة أحد العاملين في مستشفى المعسكر وذلك وفقا لمذكرة إلقاء القبض التي نشرها وكالة أنباء الاسوشيتيد العاملين في مستشفى المعسكر وذلك وفقا لمذكرة إلقاء القبض التي نشرها وكالة أنباء الاسوشيتيد

وعلى الرغم من استمرار مطاردة الهاربين، فإن التسابق حاليا هو لتقديمهم إلى العدالة قبل وفاقم. وسيقيم المركز حملة إعلامية فى أمريكا الجنوبية خلال هذا الصيف ويقوم ببث إعلانات هناك لاول مرة تعلن عن جائزة قيمتها ٢٤٥ الف يورو كمكافأة للقبض على هايم.

وكان هايم يتعرض للمطاردة منذ العام ١٩٦٢ عندما كان متزوجًا ويعمل كطبيب امراض نسائية في مدينة بادن في المانيا الغربية حيث وصلت إليه معلومة بإن إلقاء القبض عليه صار وشيكا. والدليل على أنه مازال على قيد الحياة بعد كل تلك السنوات هو مبلغ المليون يورو المودعة في حساب مصرف في برلين والتي لربما طالبت بما عائلته في حالة وفاته. وأفضل تخمين حاليا هو هذا الطبيب هو أما في تشيلي حيث تعيش ابنته أو في الأرجنتين التي تعتبر وجهة مفضلة بالنسبة للنازيين

الهاربين والذين من ضمنهم مهندس محرقة الهولوكوست أدولف أيخمان والمحب الآخر للتجارب الطبية المخيفة جوزيف منجلي.

وهايم هو الوحيد الذى لا يعرف مكانه، أما بالنسبة للمتهمين التسعة الآخرين فان هناك سلسلة من أرقام المنازل وأسماء الشوارع في مدن حول العالم ابتداء من مدينة كلاغنفورت في النمسا إلى بيرث في أستراليا. في هذه الحالة تتمثل المشكلة في قلة الإرادة السياسية. فقد تم ترحيل جون ديمانيوك وهو مهاجر أوكراني من الولايات المتحدة إلى إسرائيل العام ١٩٨٦ وحكم بالإعدام لاتحامه بكونه حارس معسكر تريبيكا المعروف ب" إيفان الرهيب"، لكن المحكمة الإسرائيلية العليا نقضت الحكم وأطلقت سراحه وهو الآن يقاوم ترحيله من أمريكا.

ويقول مدير المركز" لا تمتلك بعض البلدان الجرأة والشجاعة للمحاكمة والمعاقبة. إن مجرمسى الحرب النازيين ليسوا قتلة متسلسلين ومن غير المحتمل أن يقتلوا مرة أخرى والحكومات تعلم ألهم سيموتون خلال أعوام قليلة".

ويضيف : لنأخذ حالة ساندور كيبيرو الذى يحتل المرتبة الثالثة فى القائمة والذى يبلغ من العمسر الآن ٩٣ عامًا والذى كان من بين الضباط المجرمين الذين ارتكبوا المذبحة التى استغرقت ثلاثة أيام لأكثر من ألف شخص على ضفاف نمر الدانوب فى صربيا وادين فى عام ١٩٤٤ لكنسه أعفسى وانتقل إلى النمسا حيث ادين للمرة الثانية عام ١٩٤٦ فقرر الهرب إلى بلد آخر وهذه المرة كانت الأرجنتين.

وبعد نصف قرن عاد سرًا إلى بلده بعد أن تم التأكيد له بأنه لن يواجه عقوبات، لكن عندما اكتشف أنه يعيش فى بودابست عام ٢٠٠٦ كان هناك احتجاج عام. ولم يتم اتخاذ أى قرارٍ بتقديمه للمحاكمة مرة اخرى.

تعد دولة المجر من بين تسعة بلدان منحت مرتبة متدنية فى تقرير مركز سيمون ويزنتال السسنوى تليها السويد وذلك نتيجة لرفضها القاطع للتحقيق فى جرائم الحقبة النازية وذلك بسبب قسوانين التحديد التى تنقض التهمة بعد ٢٥ عامًا من ارتكاب الجريمة والتى من ضمنها جسرائم الإبسادة الجماعية. والبلد الآخر هو أستراليا التى تنهم بألها كانت بطيئة جدًا بالقيام بإجراءات إبعاد النازى المطلوب رقم سبعة تشارليس زينتاي.

ويقول مدير المركز" لقد سمحوا لهذا الشخص على مدى ثلاثة أعوام بلعب الألعباب في قاعبة المحكمة. وعندما نتحدث عن ثلاثة أعوام بالنسبة لشخص في الثمانينيات من عمره، فإن تلك فترة طويلة وقد تساعده على التملص من العدالة".

ويعيش زينتاى فى ضاحية بيرث وهو متهم بضرب رجل يبلغ من العمر ١٨ عامًا يسدعى بيتسر بالازاس حتى الموت عندما قبض عليه وهو يصعد فى ترام مدينة بودابيست من دون ارتداء النجمة الصفراء التى تميزه على أنه يهودي. وأنكر زينتاى تلك التهم وهو يواجه قرارًا بإبعاده منذ العام ٥٠٠٥. فقد خسر فى الأسابيع الأخيرة تحديا دستوريا ضد قاضى الولاية الذى يقضى بقسضيته. وتدعى عائلته أن شهادة شاهد الإدعاء جاءت من اعترافات سحبت بالقوة من الجنود وتقول بإنه لديه فرصة قليلة بالحصول على محاكمة عادلة فى هنغاريا وبذلك لا يجب إبعاده.

وقال ابن زبنتاى "أنا أعلم أن أبى لم يكن نازيًا أبدا، لذلك لماذا يطارده صيادو النازيين فهو لم يكن متورطا فى الهولوكوست أو الإساءة إلى اليهود. إن ذلك أمرٌ ملفقٌ بالكامل".

ويصف ابن زنتاى قائمة أكثر المطلوبين بأنما تلفيق مسرحى من وحى صيادى النسازيين، مسضيفا "بالطبع هنالك مبدأ اسمه العدالة، ونحن ملتزمون به، لكن عندما تنهم الشخص الخطأ، فإنك تقاضى رجلا بريئا".

وكانت قضية "جلاد بولزانو" انتصارًا لمطاردى النازيين. فقد زعمت التقارير اليهودية أن مايكل سيفيرت عذب ضحاياه في معسكر الاعتقال في شمال إيطاليا مستخدمًا النار والزجاجات المكسورة والماء المثلج. وبعد الحرب انتقل إلى كندا وعمل في البريد في مدينة فانكوفر حيث أنشأ عائلة وفي العام ٢٠٠٠ أدين غيابيا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لقتله ما لا يقل عن ١٨ شخصًا، لكن ذلك كان قبل عامين من اعتقاله من قبل الشرطة الكندية بناءً على طلب من السلطات الإيطالية. وابتداء معركة طويلة ضد الإبعاد والتي انتهت بالفشل في شهر فبراير عام ٢٠٠٨ حيث سلم إلى روما وهو بسن ٨٣ عامًا لقضاء عقوبته.

وهكذا تحولت قضية د.هايم إلى خطة جهنمية تقوم بها الدوائر الصهيونية من أجل ابتزاز العديد من دول العالم، بزعم التستر على مجرم حرب. أو لإفساد العلاقات الدولية. فنجد أن قسضية هسذا الطبيب أثيرت كحملة من الصحف الإسرائيلية وبعض الصحف العالمية ضد مصر عندما كانست تقوم بدور إيجابي في الوساطة بين الفلسطينيين بعضهم البعض كفصائل وبين فتح وهساس كسأكبر حركتين على الساحة الفلسطينية. وزادت تلك الدعاية الصهيونية المكثقة ضد القاهرة بعد تحسن

العلاقات المصرية الأمريكية في عهد إدارة أوباما. واستغلت الدوائر الصهيونية تحركات مصر الإقليمية والدولية لتتحرك تحركات موازية للشك في وفاة هام، والمطالبة بتحليل جنته. وأن تصدر الحكومة المصرية بيانًا بخصوص القضية وهو أمر تراه مصر ليس له علاقة بإسرائيل من قريب أو من بعيد، بل يخص الجانب الألماني. وهم وحدهم أصحاب الحق في المطالبة بإعادة فتح تحقيق في وفاة هايم لو كانت هناك شكوك في أن وفاته يشوبها شبهة جنائية. والغريب أن إسرائيل ومن وراءها من الدوائر الصهيونية تريد الزج باسم مصر في القضية القديمة التي ماتزال ألمانيا تدفع تعويضاها ودول أخرى، وهي التعويضات التي أسهمت في بناء الترسانة العسكرية الإسرائيلية ضد مصر والعالم العربي في حرب يونيو ١٩٧٧.

والمثير أن تلك الدوائر اليهودية وماتملكه من نفوذ إعلامي ومالي واسع لم تكتفِ بمجرد التشكيك في وفاة طبيب الموت بالقاهرة بل قامت بتقديم بلاغ للمدعى العام الألماني تطالب فيه بمحاكمة د.روديجر ابن هايم بتهمة تستره على مجرم حرب وخاصة أن روديجر قد أكد من قبل أن الاتصال الوحيد الذي أجراه مع والده كان عبر بطاقتين عُثر عليهما عام ١٩٦٢ في صندوق البريد الخاص بالأسرة، وناقض ذلك بأنه كان يقابله في القاهرة قبل وفاته وأنه قام بدفنه مع عائلة دومة أصحاب فندق قصر المدينة بشارع بورسعيد بالموسكي. واستدعاء شهودٍ مصريين في الواقعة.

لقد أرادت إسرائيل أن تستغل هذه القضية فى وقت ينادى فيه العالم بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لتغطى على أية خطة جديدة للسسلام وتواصل الاسستيطان والحديث عن عقدة النازية والاضطهاد والمحرقة وقصص وأساطير لتسويف أى حل للصراع العربى الإسرائيلي.

والقصة مستمرة بكل غموضها وتفاصيلها المعقدة.

# الفصل الرابع عشر التحليل النفسي لأربيرت هايم

"رومانسي، سادٍ، مجرم حرب، عبقري، رجل طيب، غامض "كل هذه الأوصاف أجمع عليها المخللون النفسيون عندما سالتُهم عن شخصية طبيب الموت النازي د.أربيرت هايم.

وقد ساعدين عالمان جليلان فى التحليل النفسي هما الدكتور محمد حسن غانم استاذ علم السنفس بجامعة ٦ أكتوبر. فى تتبع خيوط ومراحل شخصية د.هايم.

ومن خلال القراءة العلمية وتحليل شخصية د.هايم يتضح لنا أنه مر بأربع مراحل كالتالى :

#### ١ - مرحلة الرومانسية :

كانت سيرة حياة د.هايم الأولى تسير فى منحنى عاطفى رومانسى فهوطالب فى كلية الطب ومشارك فى نشاطات الحزب الاشتراكى القومى "النازى"، لكنه فى الوقت نفسه معجب بزميلته هيلن، والتى لاتشاركه اهتماماته السياسية لكنها رومانسية وحالمة. فما الذى حول شخصية د. هايم من شخصية رومانسية إلى شخصية سادية ثم إلى مجرم حرب وهكذا لو صحت المزاعم اليهودية؟

فقد أثبتت الدراسات النفسية الحديثة أن الديكتاتور أدولف هتلر لم يكن دمويًا ولا شاذًا كما صورته الدعاية الإسرائيلية، بل كان فنائا رومانسيًا مرهف الحس، وكان رسامًا معروفًا، ومازالت لوحاته حتى الآن تباع باعلى الأسعار، لكنه ترك الرسم وانغمس في السياسة والعمل الحزبي بنشاط حتى وصل لزعامة حزب العمال القومى الاشتراكي، أكبر الأحزاب ثم زعيمًا ومستشارًا لألمانيا أى أنه جاء عبرصناديق الانتخابات وأفكاره النازية. فكونه ديكتاتورًا وحاكمًا مستبدًا تسبب فيما حدث لبلاده وللعالم من دمار وحروب ومآس شيء وكون شخصيته غير رومانسية ومنحرفة نفسيًا وعاطفيًا أمر تكذبه تحليلات شخصيته وكيف انتحر في مخبئه الأخير مع عشيقته لأنه هزم. وهسل يفعل إنسان منحرف نفسيًا ذلك؟ لكن هناك أشياءً تحكمت في شخصيته وحولتها إلى شيء آخر. ذلك إن تطرف قوى الهيمنة والعنصرية والتوسع الاستعماري التي نشرت فلسفة العنف هي الستى خلعت من ظهور هتلر بوجهه النازى المدمر أمرًا حتميًا. فالصيحات التي أطلقها بعض الساسة

والكتاب الغربيين إلى إفناء الشعوب البدائية والضعيفة استلهمت حججها "العلمية" مسن ابحساث ودراسات قام بها ما يسمى بالدارونيين الاجتماعيين وأعطت الذرائع لاحتلال الشعوب وقهرها. فشارك الجميع (البلجيك، البريطانيون، الألمان، والفرنسيون) في احتلال المسعوب المضعيفة في إفريقيا وآسيا مما أدى ليس فقط إلى ضياع خيرات هذه البلاد وإنما أيضا إلى تناقص سكاني رهيب عبر انتشار الأوبة، والمجاعات، ونظام المسخرة. وفي بعض الحالات الإبادة الجماعية. ثم أتت الحرب العالمية الأولى لتنشر نوعًا من عبادة العنف وتمهد الأرض لولادة فلسفات عنصرية تمزج بين كراهية الآخر وعقد التفوق وذوبان الأمة في إرادة الفرد.

#### ٢ - مرحلة السادية:

عندما سألت السفير الألماني السابق بالقاهرة أربل عن شخصية د.أربيرت هـايم لخــص الرجــل شخصيته في جملتين أولهما أنه سادٍ وثانيهما أنه مجرمٌ عالمي .

ووصف السفير الألماني لهايم أو «طبيب الموت» – كما أطلق على هايم – بانه شخص سادٍ، يعنى ان هذه الشخصية السادية هي أشهر أنواع الشخصيات معرفة وشهرة بين الناس لــــــهولة اسمها ولتكرر نماذجها ... يحفظها الناس ويتناقلونها بسرعة ... أي يتناقلون اسمها وصفتها والتحدث عنها. فالإنسان الذي يوصف بأنه مريض بمرض السادية هو إنسان قاسى القلب.

فحسبما نقلت – وأقول بحذر – مصادر إسرائيلية فإن د.هايم المطلوب على لائحة مجرمى الحرب النازيين قام بقتل • • ٣ شخص في معتقل «موتما وزن شمال النمسا»، عن طريق حقنهم مباشرة فى القلب بالسم والنفط والماء، بعد بتر أعضائهم دون مخدر لقياس قدراقم على تحمل الألم.

.. لايقبل العذر .. ولا يسامح الآخرين .. بل يسعده جدًا أن يعذب الآخرين باي وسيلة أو سلطة كانت عنده حتى وإن لم تكن لديه سلطة ...سلط لسانه على من أمامه .. ليعذبه باللوم والتقبيح والاقلال من الشأن .. كان هذا المنصب ماديًا أو كان مديرًا أو رئيسًا فإنه يتفنن في إذلال موظفيه باستفزازية تؤلم النفس والمشاعر .. وتجعل من يعمل معه يكره ذلك العمل أشد كرهًا وإذا كانست امرأة أيضا تكون بنفس التصرفات... ويبدو هذا واضحًا حتى في المرأة التي لاتعمل فإنما تعسذب خادمتها وقمين السائق الذي يعمل لديها.. وأيضا تعذب زوجها إذا تسيء معاملته ولاتحنو عليه ولا تقدر كده وإخلاصه حتى أطفالها الذين تجبهم... هي أيضا تضربهم بقوة.. يسمى هذا المرض باسم رساديزم) نسبة للأديب والمفكر الفرنسي المشهور (دي ساد) والذي كان مريضا بمرض القسسوة

هذا إلى أبعد الحدود .. ويتلذذ في ممارستها لذلك سمي هذا المرض وهو التصرف القاسي والمسبيه بتصرفات ذلك المفكر باسمه "سادى".

ويقولون بإن نابليون كان مريضًا بمذا المرض.. وأن عظمته وانتصاراته في الحروب يعود إلى فشله في إنشاء علاقة نسائية ناجحة...

#### ٣- مجرم الحرب الهارب:

هو شكل تمتد فيه معاداة المجتمع إلى معاداة الإنسانية عبر القيام بجرائم ضد الإنسانية، ولقد طرح هذا المفهوم للمرة الأولى عقب الحرب العالمية الثانية. وتحديدًا في المحاكمات اليي عرفت بر"نورمبرج". والتي أنشئت محاكمة مجرمي الحرب النازيين. إلا أن تعريف هذه المحكمة لمعاداة الإنسانية هو تعريف يشوبه اللبس والغموض. لذلك فهو قد تعرض لسلسلة من الانتقادات أكثرها وجاهة:

أ ــ عدم وجود نص قانوبي واضح يحدد تعريفًا دقيقًا لما اسمته المحكمة بــ " جرائم الحرب".

ب \_\_ إن قضاة محكمة نورمبرج لم يكونوا حياديين. بل كانوا تابعين للمنتصرين من الحلفاء، مما يشكك برّاهة المحكمة وتغاضيها عن جرائم الحرب التي ارتكبها الحلفاء.

ج \_ تجاهل المحكمة لجريمة إلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان (هيروشيما وناجــــازاكي). وهــــذا التجاهل يكفي لنرع أية عدالة أو نزاهة عن نورمبرج.

د \_ عدم سماح محكمة نورمبرج للمتهمين النازيين بحق الدفاع عـن أنفـسهم. خـصوصًا أن الاتحاملين مع النازي (ومن الاتحامات الموجهة إليهم مبررة بطبيعة النظام الذي يخدمونه. في حين أن المتعاملين مع النازي (ومن بينهم زعماء صهاينة) لم يكونوا تحت رحمة النظام بل تعاملوا معه بإرادتهم.

وكل هذه الأسباب تعتبر في طليعة البراهين المشددة على أن "نورمبرج" لم تحدف إلى إعدادة الاعتبار للإنسانية. بل كان هدفها تكريس انتصار الحلفاء وتحميل كامل انتهاكات القيم الإنسانية للطرف الخاسر. واستغلال فرصة عجزه عن الدفاع عن نفسه. حتى نجح الحلفاء في إظهار الفاشية والفكر الفاشي كرمز من رموز انتهاك الكرامة الإنسانية.

تعرض تصنيفات الأمراض العقلية لاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. وتدرج في هذه الخانسة كل مضطربي الشخصية الذين يتسم سلوكهم بعدوانية متطورة وزائدة علسى الحسدود المقبولسة اجتماعيًا. مع امتياز هذه الشخصية بــ "الصفاقة" وهي صفة ملازمة لكل اضطرابات الشخــصية. حيث اللامبالاة وعدم الاكتراث بمشاعر الآخرين.

وفي الحالات المتطرفة يتطور هذا الاضطراب نحو القيام بأعمال جنائية مثل القتل. فإذا ما تكررت جناية القتل أطلق لقب السفاح على المضطرب. مع بقائه مصنفاً في إطــــار الشخـــصية المعاديـــة للمجتمع. ولكن باعتبار الاضطراب قد بلغ حدود الحجر على المريض.

ويعتبر وصف "السفاح" وصفًا قاسيًا. لكنه لا يحيط ولا يعبر عن حالة الوحش فاقد الآدمية الذي يتحول سفك الدماء إلى هوايته. مع تبرير هذا القتل بانتقاء الضحايا من فئة معينة، ومــن دون ان يكون لهذا الانتقاء مبررات نفسية أو صدمية أو مرضية سوى "العنصرية". وفي هذا الحالة نــتكلم عن الشخصية المعادية للإنسانية وعن مجرم الحرب.

منذ سقوط الرايخ الثالث و الكشف عن حجم الفظائع التي ارتكبت طوال سنوات حكم النازي وعن حجم المشاركة الهائلة لشرائح متعددة من المجتمع الألماني في عمليات القتل إما بالممارسة أو التواطؤ أو الصمت. والعديد من التساؤلات تشغل بال الكثير من الكتاب والمفكرين .... كيف تمكن النازيون من السيطرة على ألمانيا وتحويل الشعب الألماني إلى آلة دمار هائلة ..؟ كيف يمكن تفسير ما حدث من انتهاكات وحروب ومجازر ودمار؟.

انقسمت آراء الكتاب إلى رأيين رئيسين: الأول يري أن جذورًا ما حدثت وتكمن في تكوينات الشخصية الألمانية والحصائص المميزة لها مثل الانضباط الحديدي، العنصرية وعقد التفوق، البرود العاطفي ومعاداة السامية. فمن كتاب تايلور "مسار التاريخ الألماني" الذي صدر حديثا صورت هذه الكتب عامًا، حتى كتاب دانيل جولدهاجن "جلادو هتلر الراغين" الذي صدر حديثا صورت هذه الكتب ظهور النازية كنتيجة لحصائص معينة يتميز بها الشعب الألماني. مثل هذه الأطروحات تلاقى رواجًا وتكتسب شعبية.. ألم يقم الألمان بتخطيط وتنفيذ جرائم الإبادة؟... وبالرغم من جاذبية وبسساطة هذه التفاسير إلا ألها تعاني من مشكلة رئيسية: إلها تتناسى حقائق التاريخ والجغرافيا!.. وتعزل الشعب الألماني عن محيطه الأكبر. فألمانيا هي ابنة أوروبا وابنة الحضارة الغربية وتشترك معها في الشعب الألماني عن محيطه الأكبر. فألمانيا هي ابنة أوروبا وابنة الحضارة الغربية وتشترك معها في المسامة في ألمانيا وحصائصها وتشاركها نقاط ضعفها وقوقاً. كما أنه لا يمكن حصر معادة السامية في ألمانيا وحدها. فتاريخيًا يمكن القول إن معاداة السامية في فرنسا وفي الإمبراطورية النمساوية كانت أكبر بكثير منها في ألمانيا. ففي فرنسا بيعت في عام ١٨٨٦ أكثر من مليون نسخة من كتساب أدوارد ودومونت "يهود فرنسا" الذي يحرض على كراهية اليهود. وقبل الحرب العالمية الأولى صوت ثلني درومونت "يهود فرنسا" الذي يحرض على كراهية اليهود. وقبل الحرب العالمية الأولى صوت ثلني

"النمساويون لصالح أحزاب تعادي اليهود". وعندما احتلت المانيا النمسا عام ١٩٣٨ تجمع أكثر من نصف مليون من سكان فينا لتحية هتلر النمساوي الأصل، ولذلك لا يمكن القول أن معاداة السامية صناعة ألمانية.

أما الرأي الأخر فيسير في اتجاه معاكس، ويسلط الضوء على قضايا أوسع وأشمل كالبرعة القومية، الرأسمالية، الاستبداد والطبيعة البشرية. في هذا التصنيف سنجد كتبًا مثل كتاب حنا أرندت المثير للجدل "أيخمان في القدس" الذي حمل عنوانًا جانبيًا "تقرير عن زيف الشر" وكتاب كريستوفر براوننج "رجال عادون" وهو دراسة لقوات البوليس التي كانت تعتقل المعارضين وتقتلهم. مشل هذه الكتب تشير إلى أن الطبيعة البيروقراطية للدولة الحديثة، التروع إلى طاعة السلطة، ضآلة التخيل وغياب القدرة على التساؤل، كلها جعلت من وقوع المذابح أمرًا عاديًا. لتصل بنا إلى الاستنتاج في إن أي شخص أو أمة قد تجنح نحو العنف و تمارس القتل إذا توفرت شروط معينة. وهكذا نجد أنفسنا أمام رأين يقود كل منهما إلى استنتاجات مختلفة وإذا كان الرأي الأول يعزل المانيا عن محيطها فإن الرأي الثاني يذيبها فيه. فلا أحدًا بعينه يتحمل مسئولية ما حدث لأن الجميع مذنبون.

### ٤ -مرحلة التنكر والتخفى "شخصية رجل الاستخبارات":

يعتبر الألمان من أكثر الشعوب التي اهتمت بالجاسوسية حتى أهم من أوائل من وضعوا لها السنظم والقوانين وأصبحت علمًا كأي علم من العلوم، وتتميز المدرسة الألمانية بالدقة المتناهية والإرشادات التي يتلقاها الجواسيس الألمان في دراسة التجسس مثل التحدث بلغة ألمانية حتى تشجع الآخسرين على التحدث بحرية، التخلص من أي ورقة أو خطاب بمنتهى السرية والحسرص واتباع النظام الشديد والقسوة في التدريب وتقوم المدرسة الألمانية بالتخلص من الجواسيس الفاشلين في التعليم بإرسالهم في مهمات تضمن فيها القبض عليهم وشنقهم ويطلق على الجاسوس الفاشل (الغسي) والألمان عندما يجندون الجواسيس يدرسون طبعهم، وميولهم (وغرائزهم النفسية ثم يفرزون ما هو صالح و كتوم محب للعمل، وحريص على أداء الواجب ويدربون على فن الجاسوسية وأساليبها التي عددها الجاسوس الألماني (كران بي) قائلا:

-علموين الاستفادة من الشمس في السير نهارًا وكيفية الاستفادة من هبوب السريح و حركسة الأشجار و الأغصان في السير ليلاً .

- -دربوبي على كيفية معرفة الرقم، وخطوط الطول، والدرجات وخط الاستواء ومـــستوى الميـــاه ومراصد المدافع.
- -علموني أنواع الموانع الطبيعية، المرتفعات والمنخفسضات، العسوارض الاصسطناعية، الخنسادق والأرصفة.
  - -دربوبي على محرك الطلقة ومنتهى ارتفاع خط النار.
- دربوني على معرفة المواقع المستحكمة وأنواع الحصون المشيدة عليها وطبيعة الأراضي المحيطة بما والمواضع القابلة لإخفاء الطيارات.

ولا سبق يمكن تطبيق هذا النموذج على د.هايم الذى اختفى " عامًا فى الإسكندرية والقاهرة دون أن يعرف أحد حقيقته ويقول د.عبد الله السيد أستاذ علم النفس بجامعة ٣ أكتوبر، لقد كان د. هايم عبقريًا استطاع الاندماج فى بيئة شرقية غير بيئته الغربية تماما، لذلك لم يسمه المصريون بلقب أجنبى بل بلقب مصرى "عم طارق" رغم أن شكله وتعاملاته اليومية مع الناس "كخواجة" وليس ابن بلد. فكيف استطاع اقناع المواطنين البسطاء "سكان فندق قصر المدينة وحى الموسكى والمنطقة أنه رجل مسلم ومسلم يعجبرهم أهله وناسه وهوايته التصوير والجلوس بسشكل روتينى فى جروبى والأزهر ومقهى ريش؟. بل خدع كذلك " النجبة " منسل صديقه السدكتور عبدالمنعم الرفاعي وأسرته "الطبيب المعالج له وصديقه الشخصي". إنما شخصية مدربة وليست عادية لو صحت الروايات المصرية عن شخصيته التى اندمجت مع نسيج المجتمع الشعبي المسرى وليست شخصية مؤلفة للدراما مثل العالم المغربي في مسلسل "أرابيسك "للمؤلف أسامة أنسور عكاشة والذى اختفى بين أهل الحارة خوفا من قتله على يد إحدى الجهات المخابراتية فى العسام. ورغم ذلك كشفت طبيعته ومكانه. وكان تحت حماية وبتنسيق وترتيب مع السلطات المصرية وبعض عائلات الحارة الشعبية. لكن د.هايم بمفرده استطاع عمل غوذج مقنع "رجل ألماين مسلم وبعض عائلات الحارة الشعبية. لكن د.هايم بمفرده استطاع عمل غوذج مقنع "رجل ألماين مسلم ذو هيئة بسيطة يريد العيش في هدوء بقية حياته".

ويتساءل د.السيد كيف استطاع هايم بعبقريته ودهائه ألا يفتح ملف عائلته وحياته الأخرى أمام فضول الحي الشعبي؟ وهل وضع سيناريوا محكمًا لتحويلات مالية تأتيه من شقيقته في سويسرا وهل استطاع ابنه د.روديجر خداع الحي الشعبي وحياة والده الأخرى ونجح في الافلات من مطاردة والمخابرات الألمانية وبعض الباحثين عن والمده. وقد اعترف د.هايم الابن أن كان يلتقي والده في فندق هيلتون النيل أو في مطعم ما بعيدا عن الفندق الفقير بالموسكي. كما كان روديجر يسرتبط

بعلاقة صداقة أيضا مع مضيفي والده " عائلة دومة " وهو لم يكن بعيدا عن المطاردة وسكنه وعمله معروف للدوائر اليهودية والمحابراتية "الألمانية والإسرائيلية" فهل قام بكل ماقام به مع والده دون ان يشعر به أحد أم أنه نفسه ارتبط بغطاء آخر مع إحدى الجهات؟

إن قضية د.أربيرت هايم عملية مخابراتية دعائية من الجانب الإسرائيلي، في اطار الحرب النفسية والإعلامية لابتزاز العالم، وترسيخ عقدة اضطهاد اليهود جيلا وراء جيل، والاستفادة من ذلك الأمر سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، فنلاحظ أن إسرائيل لاتدع فرصة لأوروبا لكي تفيق من الخداع الإسرائيلي وابتزاز العقول والأموال الأوروبية تحت راية مطاردة النازيين والتكفير عن خطيئة الهلوكوست المزعومة، فتحول يوم ٢٧ يناير من كل عام إلى يوم يحتفل فيه الألمان بتحرير المعتقلين من آخر المعتقلات النازية، "معسكر آوشفيتز" الذي أقامه النازيون في مدينة أوشفيتس البولندية. وفي هذا الإطار تقام في ألمانيا على الصعيدين الرسمي والشعبي عدة فعاليات لإحياء ذكرى ضحايا النازية. وهي احتفالات تشارك فيها الدولة الألمانية ومؤسساتها كافة، وفي مقدمتهم البرلمان الألماني (البوندستاج) كما يحرص على حضور هذه المناسبة كبار ممثلي السياسة الألمانية والأحزاب الكبرى إلى جانب شخصيات تصف نفسها بألها عانت كثيرًا إبان الحكم النازي لألمانيا من عام ١٩٣٧ وحتى عام ١٩٧٥.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففى سبيل جر العالم العربي لمصيدة وفخ الأساطير الإسرائيلية وصرفهم وإلهائهم عن قضايا الصراع العربي الإسرائيلي والمطالب العربية بان تعيد إسرائيل الأراضى المحتلة لأصحابها الحقيقيين (الفلسطينيين ) قبل حدود ٢٧ فضلا عن مطالبة عربية بضمان وضعية القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية الموعودة وحث إسرائيل على ضرورة وقف الانتهاكات اليومية في حق الشعب الفلسطيني، كل هذا دفع الإسرائيليين للتفكير في حيلة جديدة مثيرة للجدل التاريخي وهي أن بعض الدول العربية خاصة في المغرب العربي سساعدوا اليهود في النجاة من الإرهاب النازي في أثناء الحرب العالمية الثانية. وظهرت دراسة جديدة أعدها د. روبرت ساتلوف Robert Satioff ومدير معهد واشنطن لدراسات المشرق الأوسط روبرت ساتلوف WINE فطين في الإدارة الأمريكية السابقة " عهد جورج بوش"، والذي تعرض لأول مرة عن دور العرب في هذه الفترة من التاريخ مشيرًا إلى أن التازيون لم يتوقفوا في بناء تعرض لأول مرة عن دور العرب في هذه الفترة من التاريخ مشيرًا إلى أن التازيون لم يتوقفوا في بناء معسكرات الاضطهاد اليهودي عند حدود القارة الأوروبية، بل بنوا هذه المعسكرات خارجها،

حتى في بعض البلدان العربية. و تمكنت القوات النازية من بناء ١٠٠ معسكر اعتقال في كل مسن تونس والجزائر والمغرب، بني بعضها بالتعاون مع عملاء محليين. على حد قوله.

وزعم ساتلوف : أن "هناك حوالي نصف مليون يهودي تعرضوا للأذى في العالم العربي خلال فترة الحرب العالمية الثانية وأن ٠٠٠ منهم لقوا حتفهم هناك".

المثير في دراسة ساتلوف هو تركيزها على الدور الذي قامت به شخصيات عربية في إنقاذ وحمايسة اليهود من التعرض للأذى على يد قوات النازية التي تواجدت في المغرب العربي. ففي تونس، التي تمركزت فيها القوات الألمانية في أثناء الحرب العالمية الثانية، وفُرض على السكان اليهود ارتسداء النجمة الصفراء، مثلما كان الحال في المانيا أثناء فترة النازية. ورغم وجود متعاونين مع الاحتلال الألماني، فإن هناك أيضا شخصيات عربية ساعدت السكان اليهود في التخلص من ملاحقة النازيين. وتذكر الدراسة في هذا السياق خالد عبد الوهاب، أحد أثرياء مدينة مهدية على الساحل التونسي، الذي علم عن نية أحد الضباط الألمان اغتصاب امرأة يهودية من عائلة يعرفها. عندها ذهب خالد إلى معصرة زيت الزيتون التي تم نقل يهود المنطقة إليها قسراً للعمل هناك وقام بتنظيم عملية قمريب لجميع اليهود المتواجدين هناك ونقلهم إلى مزرعة خاصة له لمدة ستة أسابيع إلى أن غادرت القوات الألمانية المنطقة.

يذكر أن الباحث تلقى بعد نشر دراسته ردودًا عديدة عن طريق البريد الإلكتروين تعرض فيها للنقد سواء من الجانب الإسرائيلي أو الجانب العربي، إلا أنه لقي مديحًا من الجانبين أيضا إن أى شفرة سرية مهما كانت درجات سريتها تحل بعد فترة من الزمن. وقد حاولت أن أفسك بعض عقد شفرة طبيب الموت النازى د.أربيرت هايم "طارق حسين فريد" لكن هناك رموزًا أخرى ستكشفها الأيام. وربما أكون قد وضعت بكتابي هذا لبنة على الطريق الذى أراه من وجهة نظرى أول خطوة في مراحل حل شفرة أكثر الشخصيات المثيرة للجدل حتى الآن في مصر والعالم.

# الفصل الخامس عشر

# السؤال الصدمة

. وناتى إلى قضية أخرى شائكة . . طرحتها أجهزة استخبارات ووسائل إعلام عالمية . . حول تسليم طبيب الموت النازى د.هايم فى حالة تتبع سيناريو أن هناك تشكيكا من بعض المنظمات اليهوديسة وبعض الصحف الألمانية فى واقعة وفاته فى القاهرة .

كان هذا السؤال الصعب محور استطلاع رأى مسشترك بسين أجهزة الاستخبارات الألمانيسة والإسرائيلية وأجهزة أخرى صديقة، طرحته على شرائح من المواطنين فى عدة عواصم فى العالم بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط .. استطلاع لم يجر بشكل مباشر عبر استجواب هؤلاء المواطنين من العملاء السريين المنتشرين فى العالم، وإلا لأصيب المواطنون بالرهبة والخوف وضللوا تلك الأجهزة خوفا من جرهم كمتهمين أو داعمين للنازى ومتسترين عليه؟

الاستطلاع تم عبر وسائل الإعلام ومواقع الإنتونت ..

لم تكتفِ الصحف الأمريكية والألمانية الكبرى " نيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز ودير شبيجل وذا بيلد وغيرها بتكليف مراسليها في الشرق الأوسط فقط بهذه المهمة الصعبة بل أرسلت كبار محرريها المتخصصين في التحقيقات الاستقصائية والشؤون الأمنية وبعضهم معروف باتصالاته وعلاقاته المتشعبة. واللافت للنظر أن مندوبين لصحف في شنغهاى والهند كانوا مهتمين بقضية طبيب الموت النازى إلى حد محاولة دفع أموال إلى من يدلهم على معلومات عنه، وكلها تقاطعات مثيرة عن حقيقة توجهات الإعلام العالمي والقوى الخفية التي تقف خلفه.

كانت المهمة الصحفية المختلطة بأشياء أحرى وراء السطور تتضمن استطلاع بأسئلة محددة وواضحة للجمهور المفترض أنه رأى النازى أو شاهده سواء في مصر أو تشيلي أو الأرجنستين أو

السعودية. وتبدأ استطلاعات الرأى التي أجرها وسائل الإعلام الأجنبية بالقول " بالطبع.. كل واحدٍ منا سمع عن الدكتور أربيرت هايم أو طارق حسين فريد أو طبيب الموت النازى الذى تبحث عنه أجهزة المخابرات في العالم بزعم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

ركل هذه أسماء لشخصية واحدة. ماذا تفعل لو سمعت أو رأيت شيئا عنه أو وجدته مختبئا فى أحد أسطح البنايات الشعبية؟ هل ستبلغ عنه الشرطة المحلية لتحصل على المكافأة. أم ستتجاهل وجوده. وفى هذه الحالة تصبح متسترًا على مجرم عالمى؟

"سوف أقوم بتسليمه فورا إذا علمت بحقيقة جرائمه وسأبلغ عنه الحكومة "المصرية". هكذا يؤكد عم عادل محجوب (٢٣ عامًا)، صاحب متجر في الموسكي لصحيفة نيويورك تايمز" هو ليس اسمسه الدكتور طارق، اسمه «عم طارق» وكل ما نعرفه عنه أنه خواجة ألماني يسكن في فنسدق (قسصر المدينة) المغلق حاليًا لإصلاحه، وكنت أراه فقط عندما كان يأتي لإحضار الكرة بعدما تسقط مسن سطح الفندق ليحضرها ويطلع ثانية، فقد كان لا يختلط بالناس، وكل ما أعرفه عنه أنه كان يحب لعب الكرة والسد «بنج بونج» مع أولاد صاحب الفندق".

ويعتقد محجوب أنه اذا كان يعلم بحقيقة د. هايم فسوف يبلغ عنه بعد أن يتأكد من حقيقته فهــو رجل شهم ولكنه لايتستر على أحدِ".

أما مصطفى الفوال " ٥٥ عامًا " وصاحب مطعم للأكلات الشعبية بالمنطقة فيؤكد لصحيفة لوس أنجلوس تايمز أن العم طارق كان يحب الأكل من غير زيت كثير أو سمن أو حتى شطة . وقد تعودنا على طلبه "طبق الفول خالى الدسم" وغير محوج أى خال من البهارات المختلفة. وكسان يفسضل الفول المهروس ويتأكد من أنه غير محروق. ولم نتأكد ولكنه كان رياضيًا ويحافظ علسى صححته، وعرفت خبر موته بعد أن اختفى، وكنا نعرف أنه نزيل فى الفندق وليس معه احد ولا أحدًا يسأل عنه ولا يهتم به سوى أصحاب الفندق، ولذلك كان له جناح خاص به.

وقال: تعجبت من الضجة الحالية حول هذا الرجل، فهناك من يقول إنه الماني أو شيء كهذا وأنه مطلوب.

وأضاف: لو كنا نعرف أنه مطلوب كنا بلغنا عنه، لكننا لم نعرف شيئا عنه إلا بعد موته، ولو كنا نعرف لم نكن لنتستر عليه لأنه ليس من المعقول أن يكون بيننا واحدٌ مطلوب ولا نعرف في أى جريمة يكون مطاوبًا فيها ونتركه.

وقال الفوال: الخواجة طارق أو الاسم الذى تحدثتم عنه - يقصد هايم، ولانعرفه، كان رجلا طيبا ورغم مايقال لم نر منه أى شيء سيء ولم أتحدث إليه لأنه لم يكن يتحدث مع أحدٍ، فكان رجلا فى حاله، ولا يقف مع أحدٍ، وكل اهتمامه بالفندق وأبناء أصحاب الفندق فقط. من عائلة دومة فقط الذين كان يثق فيهم .

مسعود أبو شكل (٥ عامًا) ويعمل بائع ملابس بجوار الفندق، قال: كان لى خالً يسكن هنا قبل وفاته، وكان يحكى لنا عن هذا الرجل، ولم نعرف أنه طبيب ونازى إلا من قريب، من بعد اهتمام وسائل الإعلام به، وكنا نشك فى اهتمامهم وألهم تابعون لليهود وكان خالى يسردد ان الخواجسة طارق مسلم ويعرف ربنا وعنده كرامات وكان يتفاءل به ".

ويرى أبو شكل أنه لو علم أن الخواجة طارق هو طبيب الموت النازى فلن يبلغ عنه إلا الحكومة المصرية "البوليس " لو كانت هناك أدلة تدينه أما الكلام المرسل من غير دليلٍ فلن يفيد " . وقد انتقلت حرب استطلاعات الرأى حول تسليم طبيب الموت النازى أو عدم تسليمه إلى المواقع الاسلامية فبينما رصدت الجماعة الإسلامية في مصر في موقعها الموضوع بحيادٍ ونقلا عن المصحف الأجنبية والإسرائيلية، ولم تدل بدلوها في القضية الشائكة حسب تعبيرها فإن المواقع الجهادية مثل شبكة المسلم، وأنصار الجهاد ولواء والقدس الإسلامية وشبكة الجهاد الكبرى ومواقع محسوبة على تنظيم القاعدة وطالبت منتديات إسلامية بحمايته لو كان موجودًا والتستر عليه لأنه مسلم بسالله

فقد طرحت منتديات إسلامية عديدة السؤال الصعب على المترددين عليها والمستركين فيها كالآته.:

ويؤدى الفرائض ويصوم رمضان.

هل لو كنت تعلم أن الدكتور طارق الذى كان يقيم فى فندق شعبي بميدان العتبة بالقاهرة لمدة طويلة هو نفسه طبيب الموت الدكتور أربيرت هايم الألماني الجنسية. هل كنت ستبلغ عنه وتكشف عن هويته خاصة إن إسرائيل كانت تضعه على قائمة مجرمى الحرب المطلوبين لمحاكمت وإعدامه بتهمة ارتكاب جرائم حرب نازية.

"طارق افضل من شارون" .. هكذا يؤكد باسل الذى كتب فى منتدى القدس يقول : "أنتم تقولون عن ملاك الموت "شارون" الذى قتل "أنتم تقولون عن ملاك الموت "شارون" الذى قتل آلافًا مؤلفة من ضحايا في غزة وفلسطين الذين يموتون فى كل مكانٍ على أرض فلسسطين فمساذا

تقولون عن آخر ضحية ووهى موقعة ومذبحة غزة فى هذه الأيام ومن يحاسب هؤلاء الأشخاص من مجرمى الحروب أليس هذا إجرام حروب أم لا؟

من يقول أن الدكتور هايم هو مجرم حرب؟ نعم الدكتور هايم مجرم حرب. أليس قادة الكنيـــست الإسرائيلي بمجرمي حرب عالمين مثل الدكتور هايم. وأخطرهم "إربيل شارون"؟

وتضيف المنتديات الإسلامية أن الخواجة طارق تحول من مجرم حرب نازى إلى مسلم لا يفوت فرضًا.

واقترحت المنتديات الإسلامية إجابتين:

الأولى: إن هذا الطبيب فعلا مجرم تسبب في قتل منات الأبرياء الذين لا ذنب لهم وبالتالى يستحق الحاكمة والإعدام جزاء ما ارتكب من جرائم

الثانية: إنه فى ظل ما يحدث من الإسرائيليين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية وغـزة بالـذات وعمليات قتل وحشية وإبادة جماعية تفوق ما ارتكبه الطبيب عشرات الآلاف من المرات فى حـق الإنسانية.

فإنني لم أكن أبلغ عنه وربما تسترت عليه حتى لو كان ذلك مخالفا للقانون

واذا سألنى أحد لماذا تتستر عليه؟؟ سأجيب إن عاطفتى نحو أشقائى الفلسطينيين سستغلب عقلسى ومنطقى، وأبرر أن هذا الطبيب القاتل لليهود كانت نظرته صائبة لان اليهود مجسردون مسن أى عاطفة إنسانية بل إن قلوبهم صنعت من حجارة صماء صلبة لذلك أصبحوا وأمسوا يمارسون القتل ضد الفلسطينيين بدم بارد وكألهم في نزهة أو كألهم يمارسون لعبة قذرة".

ويواصل العضو الذى طرح القضية على أعضاء المنتدى الإسلامى القول: اذا رفسضت تسسليم د.طارق هل معنى ذلك أن لدي نزعة نازية؟؟

الجواب : أليس ما يمارسه اليهود الإسرائيليون فى فلسطين هو النازية بعينها؟ بل أكثر مما ارتكب النازيون فى الحرب العالمية الثانية. أليس اليهود هم مؤسسو عصابات القتل بلا رحمة فى فلسطين (الهاجانا) و (شيترن) وغيرهما من العصابات التى ارتكبت الجازر ضد الفلسطينيين من دير ياسين إلى صبرا وشاتيلا إلى قانا وأخيرا وليس آخرا غزة.

أما مروان الغزاوى فقد كتب فى منتديات دمشقية رافضا تسليم طبيب الموت النازى ومبررًا ذلك بقوله : أليس كل من (بن جوريون \_ واشكول \_ وموشى دايان \_ وجولدا مائير \_ وبيريز \_

وبیجین ـــ وبارلیف ـــوشامیر ـــ وشارون ـــ وباراك ـــ ووایز مان ـــ ونتینیاهو ـــ واو لمرت ـــ ولیفنی ـــ وغیرهم)

نازيين وأكثر من نازيين ألم يقتلوا آلاف الأسرى المصريين فى سيناء؟ هل أنا وأنت والجميع مقتنعون بمعاهدة السلام وأننا أصبحنا أحباب وأصبح بيننا قبلات واحضان لا وألف لا. أنا عن نفسى : مع رأيي أنى لم أكن لأبلغ عنه واحتمال كنت أتستر عليه".

وهكذا انقسم الرأى العام حول شبح من الماضى .. وأثاروا الجدال حوله سلبًا وإيجابًا وهذا ماتريده إسرائيل .. أن تشغل العالم عن مخططاتها وتعيد إنتاج الأساطير والخرافات للتغطية على جرائم اكبر لم تشغل الرأى العام كما شغلته حدوتة طبيب الموت النازى .. ومازالت الرواية مسستمرة بسين القاهرة وشيلى والبرازيل والأرجنتين والسعودية ... وحوارٍ ومدنٍ كبرى تخشى أن تصبح في مرمى نيران إسرائيل الإعلامية.

# أولا: ملحق الوثائق

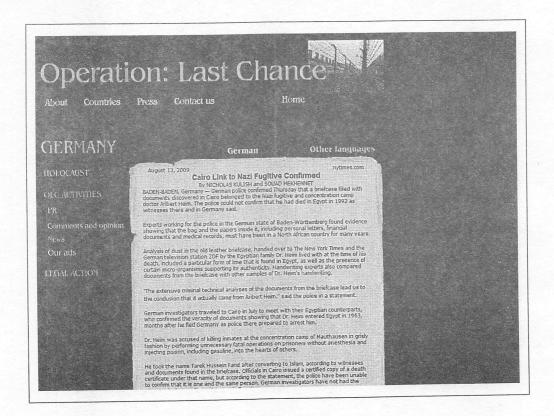

"إعلان عن قائمة المطلوبين النازيين " مركز سيمون ويزنتال - لوس أنجلوس "



شبهادة وفاة الخواجة طارق حسين فريد سجل مدني الوايلي تاريخ الوفاة: ١٩٩٢/٨/١٠





this always of the preference and as himself as the second as a second of the second o

Label. En anthest throng now the personal are now the appear two out our our performance of the personal and the second of the second of the second out of the second of the second terms. And the personal are second of the second to be second out on the second out of the second of the second of the second out of the

egine varia project a anarchi rocchi rischi, quescui provinza





One Budger on his Paor Can Analy, built rides Futing Angers and Nothern blackup, the even Francount Standards.

Dia Opfier hit waterichereilich Manuelle Cohn, die ern S. All 1944 bei Annersaue

### إعلان عن هايم في أمريكا اللاتينية

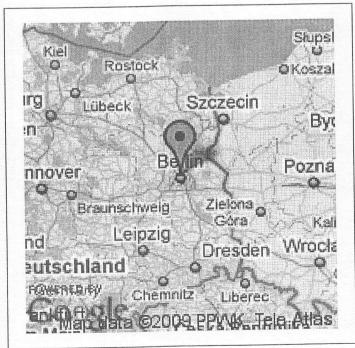

خريطة تحدد أماكن وجود د. هايم " المصدر: سيمون ويزنتال "

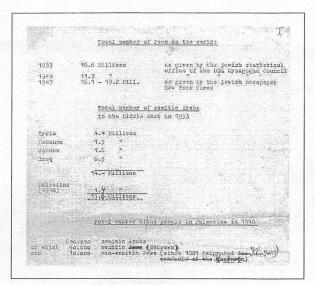

من أوراق هايم السرية: وفيها تعداد اليهود في العالم وعدد العرب الساميين في المنطقة العربية

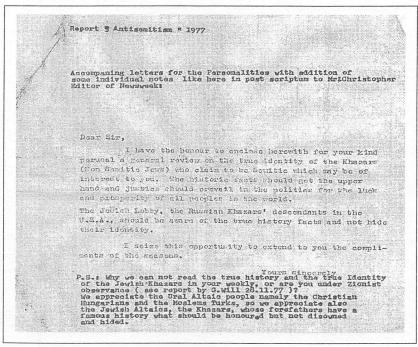

مراسلات هايم لرئيس تحرير صحيفة ديرشبيجل الألمانية ١٩٧٧

COUNTER PRIFELLICENCE CORPS UNITED STATES PORCES EUROPEAN THEATER EBGION III (BAD NAUHEIM) .

111-3796 III-8-598 X-10598

SUBJECT: Operation Selection Board

All Special Agents, Sub-Region Karburg 970th CIC Detachment, APO 807, U.S. Army TO

Appropriate sotion as indicated in basic letter, Seadquarters 970th CIC Detechment, U.S. Forces European Theater, file B-152653, 363 CIC/5-3/ops. KISSIDAL

TARSET DATE: C200 hours, 23 February 1947 CCPPLETION OF OPERATION: To be indicated by Headquarters, Region III, (Bad Bauheim).

- who have been known to have had connections in the pust with one 35 HauptsturnTubrer Balliz, Klaus. Parties was apprehended by this Sub-Region in August and escaped. We was later accretended by the British authorities in Hamburg. and once again managed to escape.
- 2. DARBIE, Klaus is known to bee dominant figure in a group of people (for purposes of this operation known as Group \*C\*) the have in the past been connected with one or nort of the German Intelligence organizations such as \*he Arts III, VI, and VII, RHSA.
- 3. Group "C" under BARDIE, Kleus is known to have connections with other groups, in the American as well as the British Lones.
- 4. This Sub-Region has at present eight (8) targets which are divided in two star (++) and one star (+) outegaries. For of our thirds are of the two star (++) extegory and four of the one (+) category. which are to be a prehended at the a pointed hour, briefly interrogated as breatnafter described and held for evacuation of the appropriate and respectively. to MISC, CELEURSEL for desciled questioning. b. The one oter (-) tergets are to be interregated as hereinester described and held under torn arrest until

(++) and (+) are the symbols used for sters

NO SERVENTIAL

55

من وثائق المخابرات الأمريكية عن تعاون النازيين مع ال CIA (أرشيف الأمن القومي الأمريكي)

| 5                                                                | APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE |                                                             |               |                                         |                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|--|--|
|                                                                  |                                                  |                                                             | 1.77          | رقم ال                                  | ادارة / السم / وحدة |  |  |
| PROTO                                                            |                                                  | رقم السجل؛<br>بالملخة                                       | 1             | 1                                       | أرتم اللك بالصلحة   |  |  |
|                                                                  | J- ; Lage                                        | رقم السحل.<br>الغزعي                                        | 1             | 1                                       | رتم اللف الغرض      |  |  |
| Partilly Name :                                                  | Forenames :                                      | Tack of                                                     | erenne fo     | ried                                    |                     |  |  |
| Maiden Name : -                                                  | Foresiames                                       |                                                             |               |                                         |                     |  |  |
| Nationality: 3000000                                             | Original Nati                                    | Original Nationality : 120                                  |               | Marital Status Counties                 |                     |  |  |
| Date of buch 13/6/19/1                                           | Place of birth                                   | Place of birth Richardiage                                  |               | Passport No. 18 030 72 50               |                     |  |  |
| Place of issue : Maurile                                         | date of issue                                    | date of issue at 11 119 32. Passport expires un 31 1 119 62 |               |                                         |                     |  |  |
| Religion : Mr.L.                                                 | Profession : 2000                                | need to                                                     | uployer in A. | R.E.                                    |                     |  |  |
| Name of husband ;                                                |                                                  |                                                             |               |                                         |                     |  |  |
| Nationality :                                                    | T / Residence allowed                            | existres on a A                                             | File Na       |                                         |                     |  |  |
|                                                                  | Residence allowed                                | 9-62 J                                                      |               |                                         |                     |  |  |
|                                                                  | ANIED AND ENDOR                                  |                                                             |               | PORT                                    |                     |  |  |
| Name                                                             | Place Date of hin                                | di N                                                        | ime           | Place of birth                          | Date of birth       |  |  |
| 3                                                                |                                                  |                                                             |               |                                         |                     |  |  |
| <b>(</b>                                                         |                                                  | 41                                                          |               | 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                     |  |  |
| 1                                                                |                                                  | 81                                                          | ·····         |                                         |                     |  |  |
| )                                                                |                                                  | - l'm                                                       |               | areas redsavirsa                        |                     |  |  |
|                                                                  |                                                  |                                                             | ON            |                                         |                     |  |  |
| en partoago manunago aso.<br>La Sego manunago de                 | LAST ARRIVA                                      | L INFORMATI                                                 |               |                                         |                     |  |  |
| FOR APPLI                                                        |                                                  | II INFORMATI                                                | FOR CH        | ILDREN.                                 |                     |  |  |
| FOR APPLI                                                        |                                                  | Port Of Ar                                                  | FOR CH        |                                         | e Of Arrival        |  |  |
|                                                                  | CANT                                             |                                                             | FOR CH        |                                         | e Of Arrivat        |  |  |
| Port-Of Arrival                                                  | CANT Date OF Acrical                             |                                                             | FOR CH        |                                         | e Of Arrival        |  |  |
| Port-Of Arrival                                                  | CANT Date OF Acrical                             |                                                             | FOR CH        |                                         | e OF Artival        |  |  |
| Port Of Arrival                                                  | CANT Date OF Acrical                             |                                                             | FOR CH        | Dau                                     |                     |  |  |
| Port Of Arrival                                                  | CANT Date OF Acrical                             |                                                             | FOR CH        | Dar<br>o :                              |                     |  |  |
| Port Of Arrival  Post post  ADDRESS IN A R E.  HOME T.  OFFICE : | Date Of Arrival                                  | Port Of Ac                                                  | FOR CH        | Dat<br>o. ;                             |                     |  |  |
| Port Of Arrival  Post post  ADDRESS IN A R E.  HOME T.  OFFICE : | CANT Date OF Acrical                             | Port Of Ac                                                  | FOR CH        | Dat<br>0. 1:<br>0. 3                    |                     |  |  |

طلب تجدید إقامة طارق حسین فرید ۱۹۸۲/۱۰/۱۹

Thromale of my course of life! 1914 down in Radbarburg, Fastria son of Joseph Him, Endowners Festiet Gramonder 1920-1932 Germany rehard on Re and Secondary school on Greek Heavy weeslight 1933 4939 Hady of medicine in behave Hilley in France Schooley Mayrowilly 439 EAE in Derlin 17 x 1910 Millary service in trong of Reserve Partialion Genterland, Munich June 1940 Has against France as ordinary roldier (car diver) 18 40- 1844 Moderal Battal Prague about 40 to Ned tron begital, burgered days Belgrade Ruthment of Strain German, Earthquake Rollif Hotion Rumania 16.91-96.15 Townstation langua Cramowhere Below Jongs Soprital Juguel Separt, Assistant 20 2 994 My older brother, Medical doctor Limbrat of guardine trops billed in Action in brothe 1964-1744 propo-doclor of the soldier-conards of lower teation laws Buchen world I become 47.44-25 44 Revere Balation LAA Techni Liebbyldle proje dater Atolic 49 lone lange Haulbauson Toogs dute for the relater quarks and for the coup's muscles in Lang Hopetal, of Week's only 344 2542 Holyold House, Sugaral Squarkment, Aristant 34.44-21 1. 12 Toctor of the examination Board for the It Army troops Boursoich dwelling at I Dry Eger, Bussing Jactices Marich . Thyssen Marintery . . Bonesich Textile while dialor Burlan " " Board office house, First Suntenant 1.9 42 28 11.12-31.114 It Mustines fighthe Trision World last Trent mounded howevered with Iron George Infanty-Attacking and Wounding Trevations Legitain 204 44 1985/46 - MA Trismer of Har Hayatels surpred Department Amortant Janes 1947 American Berman ported Internoment Submirosy to discourse populate Sales Hine 1940/49 Schroker list Red Hautier participation German Champion ships 1948 and 1948/49 Wilden Suptral Josephild Land Sugar treathers Francish eater thanks Nortersolm and conson 1950 192 Hopetal for women Sudvigorhafter over publications in Graceology Terrodicals and bender some years Gynacrologist - Brushin in Buden / Daden 1986 Broman Austrian Literarthy procedure, Marchine German Parget 164, 1957, Police Bendency 1958 Apartment House Turnbare on Berlin

رسائل هايم بواسطة صديقه الرفاعي



### مقال نشر في مجلة ديرشبيجل الألمانية ورد عليه هايم باسم مستعار

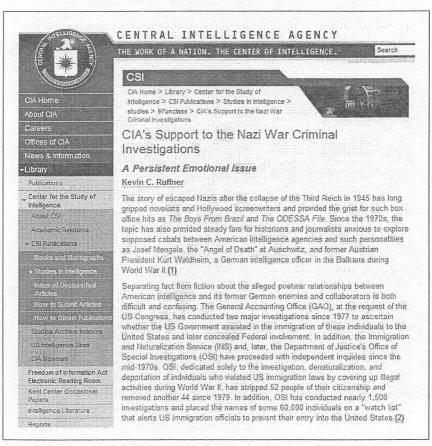

من وثائق ال CIA السرية

## ثانيا: ملحق الصحف

### HAARETZ.com

Back to Homepage

Rosner's Domain Diplomacy Defense Jewish World Opinion Nations Books Haaretz Magazine Business Real Estate Easy Start Travel Week's 6

S Talkback
Read Respond

Last update - 21:12 28/07/2007

### Report: Net closing in on top Nazi criminal Aribert Heim

By Reuters and Haaretz Service

Investigators are closing in on one of the last living top Nazi war criminals, Germany's *Der Spiegel* magazine reported on Saturday.

Spiege/ magazine said investigators were focusing on Spain and Austria in their hunt for 93-year-old Aribert Heim, known as "Dr Death" at the Mauthausen concentration camp.

The magazine quoted investigators saying that they had their sights on friends and relations of Heim, but did not name its sources.

Germany has for decades Advertisement been searching for Heim, an SS doctor accused of having killed hundreds of

concentration camp inmates with heart injections.

صحيفة هاآرتس الإسرائيلية والبحث عن الطبيب النازي

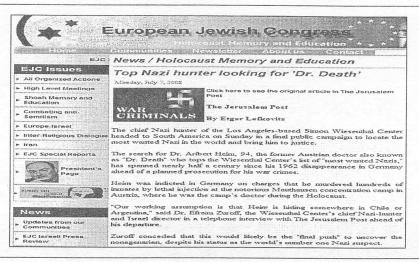

# موقع الكونجرس اليهودي الأوروبي ٢٠٠٨/٧/٧

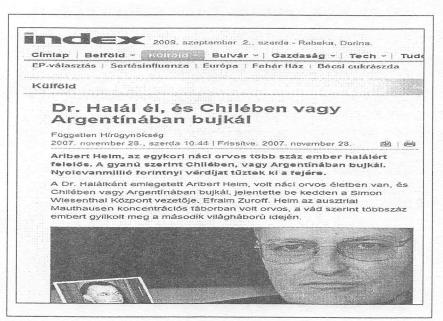

صحيفة مجرية "إندكس" ٢٠٠٧/١١/٢٨

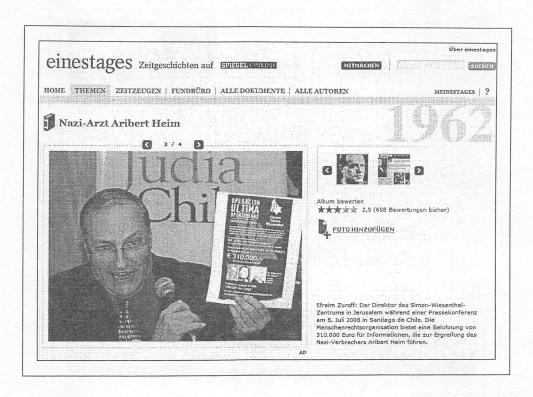

مجلة دير شبيجل الألمانية ويظهر فيها إفرايم روزورف مدير مركز سيمون ويزنتال وهو يلوح بإعلان عن مكافأة لمن يرشد عن د.هايم ٢٠٠٨/٧/٨



موقع البي بي سي والبحث عن هايم في تشيلي ٢٠٠٨/٧/٩

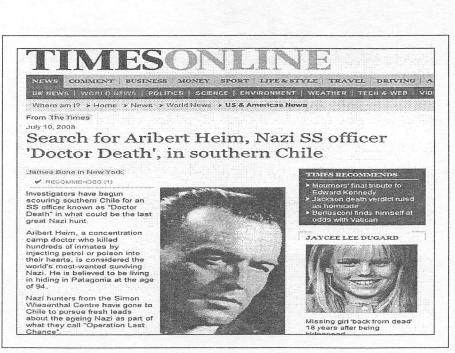

التايمز أون لاين والبحث عن الطبيب النازي في جنوب النشيلي ٢٠٠٨/٧/١٠

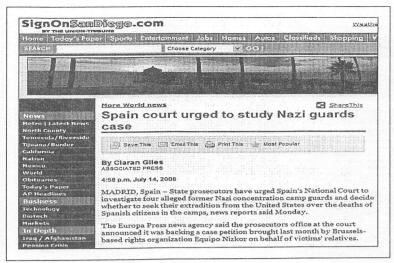

## سان دييجو الإسبانية ٢٠٠٨/٧/١٤

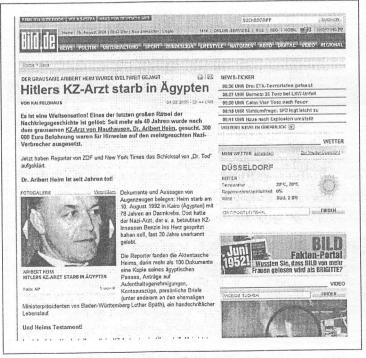

صحيفة دي بيلد الألمانية ٢٠٠٩/٢/٤



04.02.2009. 20:48 1 37 77 77 77

Artikel merken

#### Berüchtigter Nazi-Arzt "Dr. Tod" starb an Krebs

Der berüchtigte Nazi-Arzt "Dr. Tod" ist bereits vor vielen Jahren an Krebs gestorben. 30 Jahre hielt sich der unter dem Namen "Dr. Tod" bekannte Nazi-Arzt Aribert Heim vor den deutschen Behörden versteckt. "Dr. Tod" soll 1941 als SS-Arzt in Deutschland Häftlinge mit Injektionen gefoltert und getötet haben. Bereits 1992 soll Aribert Heim in Kalro an Krebs estorben sein.

Der als "Schlächter von Mauthausen" berüchtigte Nazi-Verbrecher Aribert Heim ist nach Recherchen des ZDF und der "New York Times" seit vielen Jahren tot. Der frühere KZ-Arzt starb am 10. August 1992 in Kairo an Darmkrebs, wie der Mainzer Sender am Mittwochabend berichtete. Heim hielt sich demnach nahezu 30 Jahre in der ägyptischen Hauptstadt vor den Ermittlern versteckt.

Der Gesuchte war im Konzentrationslager
Mauthausen unter anderem als "Dr. Tod"
berüchtigt und soll 1941 als SS-Arzt
zahlreiche Haftlinge mit Injektionen ins Herz
gefoltert und getötet haben, Haftlinge nis Herz
in Süddeutschland. Als Anfäng der 60er Jahre Anklage gegen ihn
erhoben wurde, tauchte er unter.

### Geschichte: Nazi-Jäger zweifeln Berichte über Heim an 03.02.2009 Geschichte: Nazi-Jager zweifeln Berichte über Heim an

os.oz.zoos Geschichte: Portrat: Aribe alias Dr. Tod

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

### موقع فوكس أون لاين الألماني 4 . . 9/4/8

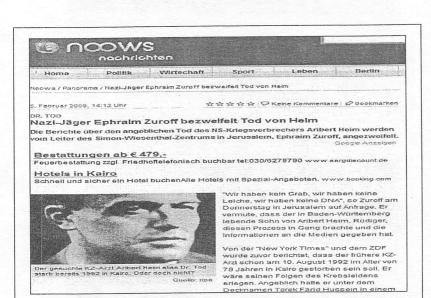

موقع noows noahrichten الألماني 7 . . 9/4/0



## صحيفة زيت أون لاين الألمائية



صحيفة لوفيجارو الفرنسية

### الصفحة الأولى

الجمعة 11 من صقر ١٤٣٠ هـ 6 قبراير 2009 السنة ١٣٣ العدد 44622 تغتر الخواجة طارق... طبيب الموت التازي الذي عاش ومات في القاهرة

برلين - وكالات الأنباء:



الكون www.ahram.org.es

الصفحة الأولى

الوطن العربي العالم

تقارير المراسطين

تحقيقات

الرباضة

دنيا التفافة

المرأة والطغل

يوم حديد الكتاب الأعمدة

ملغات الأهرام

رحه المعلو شيات وتعليم شيركاء من الحياة طب وعلوم

دنيا الكُريكاتير بريد الأهرام طبيب الموت أو مجرم الحرب النازي المطلوب الدكتور أربيرت هايم - الذي كان البعض حتى وقت قريب يعتقد أنه لا يزال حيا - كشف تحقيق أنمائي - أمريكي مشترك عن أنه توفي في القاهرة عام ١٩٩٣ ، بعد أن اعتنق الإسلام. فقد أعلنت محطة تليفزيون زد.دي.إف التليفزيونية الألمائية أنها اكتشفت - من خلال تحقيق مشترك مع صحيفة ثيويورك تأيمر الأمريكية - أن هايم الملقب بطبيب الموت

مشترك مع صحيفه تيويورك تايمر الأمريكية - أن هايم الملقب بطبيب الموت لفتله منات السجناء في معسكر اعتقال مات هاوزن في النمسا عير حقنهم

بالسموم في القلب ـ قضّي نحو ، ٣ عاما في القاهرة، وأحتلق الإسلام في مطلع تُماتيثيات القرن الماضي، واتخذ اسم طارق فريد حسين.

ويعتقد أن طبيب الموت كان يمثل بجنت ضحاياه، فقد دأب على استصال أعضاء منهم دون مخدر، وكان يحتفظ بجمجمة رجل قطع رأسه. وقالت المحطة الألماتية: إن هايم توقي متأثرا بمرض سرطان المستقيم في ١٠ أغسطس ١٩٩٢ عن عمر يناهز ٢٨ عاما. وأشار أصدقاؤه إلى أنه طلب التبرع بجسده للأبحاث الطبية بعد وقاته، ويعتقد أن جثماته دفن في مقابر الفقراء بالقرب من القاهرة الجديدة.

وقي مصر، تأكد أن أريبرت هايم كان يقيم بإحدي غرف فندق شعبي مقمور اسمه قصر المدينة في شارع بورسعيد، بالقرب من ميدان العتبة، وقد أطلق عليه الأهالي اسم الخواجه طارق. بداية الصفحة

صحيفة الأهرام تبحث لغز اختباء الخواجة طارق "الطبيب هايم"

4..9/4/4

#### تحقيقات

الميمعة 11 من صقر ١٥٣٠ هـ 6 قيراير 2009 الستة ١٣٣٠ العدد 44622 ذكريات اهائى شارع بور سعيدمع القواجة طارق!

> تحقيق - على شيخون الحواجة أو الخواجة طارق.. هذا هو الأسم الذي عرف به طبيب المموت الدكتور اريبرت هايم لدي المصريين المقيمين بجوار فندق قصر المدينة الكاتن ٤٩٤ شارع بورسعيد. ذلك المكان التجاري المندحم

ما ان رأوا صورته حتى تذكروه على الفور فهو ذلك الرجل الغامض الذي كأن يقطن بالطابق الخامس من القندق، وقد عرف بالعزلة وكونه طويل القامة ورياضيا وثباتيا لا يختلط بأحد حتى توفى في الفندق بعد نحق عشر سنوات قضاها بينهم لايعلمون عنه

شينا إلا أنه خواجة أجتبي مسلم، وأسمه طارق، ويصلي يشكل متقطع فكل ملابسه مستوددة من الطالعا كما أنه لايعمل!

ما أن أقربنا بالسيارة من مكان الفندق حتى تزاحم على المكان عشرات الصحفيين والمصوريين الأجانب والمصريين وغالبيتهم أجانب الأمر الذي أصاب الأهالي بثوع من التوجس والخوف من هذا التدفق الإعلامي على هذا العقال القديم المكون من ٨ طوايق ويه مدخلان الأول للفندق والثاني جانبي لباقى السكان.

لذنك كأن الحصول على المعلومات حول طييب الموت يأتي بصعوبة إما يسبب طول القترة التي مرت علي رحيل الخواجَّة قرابة ١٦ عاما أو يسبب التقوفُّ من أن يكون هنام مسائلة قاتونية ۖ إذا ثم الادلاء بمعلومات للصحف

وطبقا للمستندات ويطاقة إقامته في مصر فإنه كان يأتي إلي مصر علي فترات منها ما كان في بداية الستينيات وكان يقيم في أماكن متعددة بوسط القاهرة في شارع عماد الدين ثم شارع رمسيس ثم ١٩ ميدان العتبة. أما في الفترة الأخيرة التي امتدت للحق عشر سنوات من بداية الثمانينيات حتى بداية التسعينيات أقام في فندق قصر المدينة رقم؛ ٤ شارع بورسعيد

ويقول محمد قواد صاحب محل خردوات الذي تعرف علي الطبيب الخواجة متخلال الصورة التي عرضتها عليه إلا أنه أكد أن هذه الصورة أصغر من الواقع إذ كان وجهه أحمر مجعد وشعره المضرّ لهيئ. خفيف وقامته طويلة، وهو رجل رياضي كان يلبس ترينج رمادي، وينزل يومياً في الساعة السادسة صباحا ليمارس رياضة الجري حتى ميدان العباسية علي بعد ثلاثة كيلو مترات.



فضايا وآراء الرباضة دينا التعافة المرأة والطفل يوم جدي<mark>د</mark> الكتاب الأعمدة ملغات الأهرام ملفات دولية لعة العصر شركاء من الحيأة طب وعلومر عب رحبوم دنيا الكربكاتير يريد الأهرام . الأحيرة

www.ahram.org.eg الصفحة الأولى

مصر محافظات

الوطن العربي

تقارير المراسلين

جريدة الأهرام وتحقيق عن الطبيب هايم 7 . . 9/7/7

## EL MERCURIO

San juev Ach

www.emol.com

Noticias Opinión / Blogs | Economía y Negocios | Domingo | Deportes | Revistas | Empleos | Clasificados | Servicios | Ediciones

TATERSLACTORAL

Viemes 6 de Febrero de 2009

Aribert Heim, el "Doctor Muerte":

## Escepticismo en Alemania por supuesta muerte de nazi

Los grupos que buscan a ex crimínales nazis plantearon ayer dudas ante la investigación que señaló que Aribert Heim, el médico conocido como "Doctor Muerte", murió en El Cairo en 1992. El director del centro Simon Wiesenthal en Jerusalén, Efraim Zuroff, dijo sospechar que el hijo de Heim, Rtidiger, organizó todo y dio los datos a los medios. La policía alemana pedirá a las autoridades egipcias que le permitan buscar los restos de Heim, dijo la AFP.



## صحف التشيلي "الميركيريو" وتحقيقات حول الطبيب الهارب ٢٠٠٩/٢/٦

#### RP Ticket RP Providing RP Shop RP Premium RP Mob RP ONLINE REGIONALES SERVICES SUC 19.8,2009 9:44:16 Uhr Sport Kultur Gesellschaft Wissen Game Wirtschaft From Parties ma > Deutschland 22.42.2.42.4C Artikel 10325 л+ : л-100 13 Meant ares aribert Meire LKA sucht Beweise für seinen Tod referent skipsisjeste 13.02.2009 - 19:12 Stuttgart (RPO). Das baden-württembergische Landeskriminalamt (LKA) wartet auf eine Einreiseerlaubnis nach Ägypten. Die Ermittler wollen in Kairo nach den sterblichen Überresten des mutmaßlichen NS-Verbrechers Aribert Helm suchen. Das sagte ein Behördensprecher in Stuttgart. Dem LKA sei am Freitag von einem Rechtsanwalt eine einem Kechtsanwalt enle Aktentasche mit umfangreichen schriftlichen Unterlagen übergeben worden, die möglicherweise Heim zuzurechnen ist. Die Zielfahnder des LKA erhoffen sich von diesen Unterlagen Aufschluss über den vermutlichen Tod von Heim 1992 in Kairo. Unter den überreichten Dokumenten Dur gentedite 18-15 hegevedres ber Arbort Heliri ist offenber schon set 2002 tot. Foto: AP den überreichten Dokumenken soll sich auch eine auf Arabisch verfasste Abschrift der Sterbeurkunde des ehemaligen KZ-Arztes befinden. Die Unterlagen würden kriminaltechnisch untersucht. So werde beispielsweise die Echtheit der Dokumente und das Vorhandensein von Fingerabdrücken geprüft. Heim hatte offenbar 30 Jahre lang in Ägypten gelebt.

موقع آربي أون لاين الألماني



# صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية كشفت أسرار حقيبة هايم ٢٠٠٩/١٣

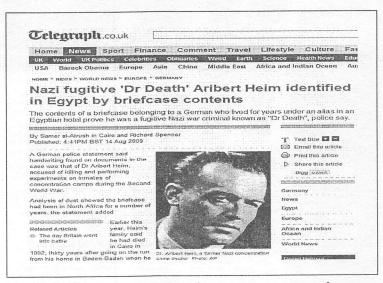

صحيفة التليجراف البريطانية تكشف عن إختبائه في مصر ٢٠٠٩/٨/١٤



### صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية ٢٠٠٩/٨/١٧

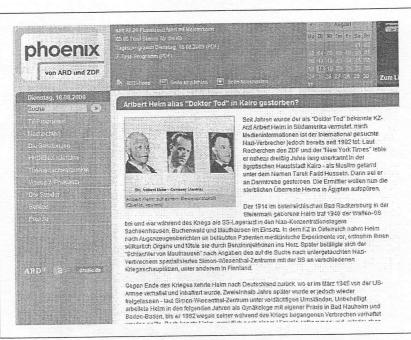

شبکة زاد فونیکس

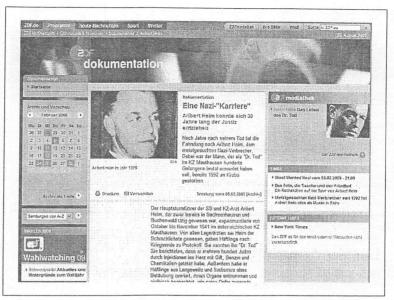

محطة زد دى اف الألمانية صاحبة أول تحقيق تليفزيوني بالتعاون مع نيويورك تايمز بين القاهرة وبرلين محطة زد دى اف الألمانية صاحبة أول تحقيق تليفزيوني بالتعاون مع نيويورك تايمز بين القاهرة وبرلين



صحيفة إيرانيان انكلستان الإيرانية : هل كان مسلما حقا ؟ ٢٠٠٩/٥/٢

ámbito.com Diario ámbito financiero ámbitoty ámbitoclasificados ámbito premium

ámbito.com



Portada Economía Política Quinchos Deportes Nacional Internacionales

Espectáculos

Lista publicada por Israel

### Los diez nazis más buscados

El centro Simon Wiesenthal en Jerusalén publicó una nueva lista de los diez criminales de querra nazis más buscados:

- 1) Ivan (John) Demjanjunk (en EEUU): La fiscalía de Múnich emitió una orden de prisión contra el hombre de 89 años de origen ucraniano, por su supuesta participación, como guardia del campo de exterminio nazi de Sobibor en la Polonia ocupada, en el asesinato de al menos 29.000 judíos. En 1988 fue condenado a muerte en Jerusalén, pero la condena fue anulada en 1993 por un Tribunal Superior por dudas acerca de si era realmente el famoso guardián de Treblinka conocido como "Iván el Terrible". Estados Unidos le retiró la ciudadanía y quiere expulsarlo del país, pero un tribunal de apelación de Ohio retrasó recientemente en el último momento su extradición a Alemania.
- 2) Sandor Kepiro (en Hungría): Este oficial de policía húngaro es sospechoso de haber participado en la matanza de más de 1.200 civiles en la ciudad serbia de Novi Sad.
- 3) Milivoj Asner (en Austria): Jefe de policía croata que habría participado activamente en la persecución y deportación de cientos de serbios, judíos, sinti y roma. Austria rechazó la extradición requerida por Croacia.
- 4) Soeren Kam (en Alemania): Ex miembro de las SS, es acusado de ser responsable de la muerte de un periodista danés. Al parecer, Karn robó el padrón de la comunidad judía en Dinamarca y con ello posibilitó la deportación de judios daneses a campos de concentración alemanes. Fue acusado en Dinamarca pero un tribunal del estado alemán de Baviera rechazó la extradición. Las autoridades danesas quieren reabrir el caso y analizar el papel de Kam en la deportación de judíos daneses.

صحيفة أمبيتو الإسبانية

## ثالثا: ملحق الصور



١ – هايم في الزي النازي



٢ - على اليمين : هايم بالزي النازي على اليسار : هايم عام ١٩٤٥

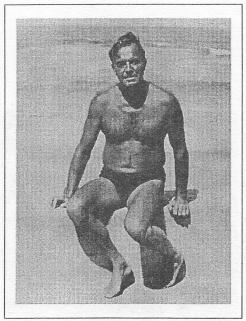

٣-"هايم" على شاطئ الإسكندرية في أواخر الستينات



٤ – هايم لحظة دخول القاهرة

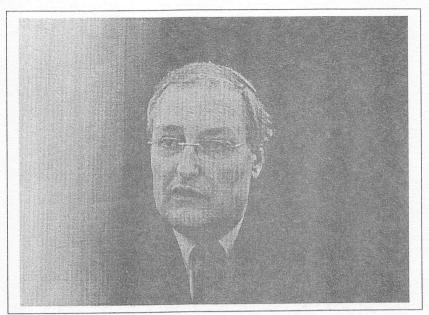

زوروف مدير مركز سيمون ويزنتال الملقب بصائد النازيين

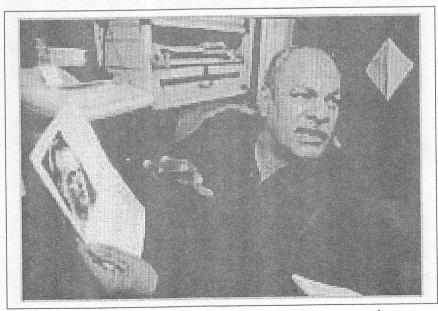

أحد جيران الخواجه طارق يرفع صورته قائلا: كان رجلا عاديا



إيفان الرهيب : احد النازيين الذين تمت محاكمتهم دون وجود دلائل قويه ضده

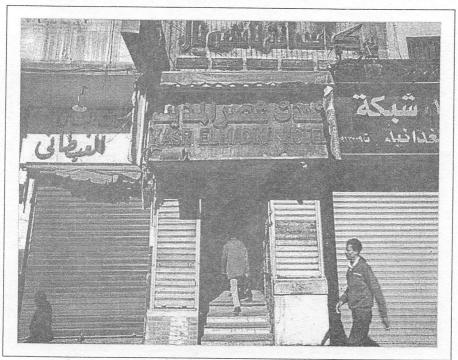

فندق قصر المدينة في حي الموسكي الشعبي "حيث كان يسكن هايم"

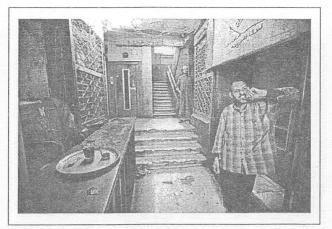

مدخل فندق قصر المدينة



د.طارق رفاعي : كان والدي صديقا للخواجة طارق



أمام غرفة هايم بالفندق.

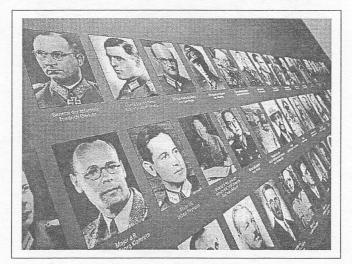

قائمة المطلوبين النازيين .

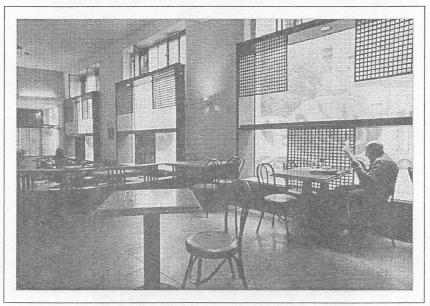

محل جروبي الشهير بوسط القاهرة "هنا كان هايم يتناول قهوة الصباح"

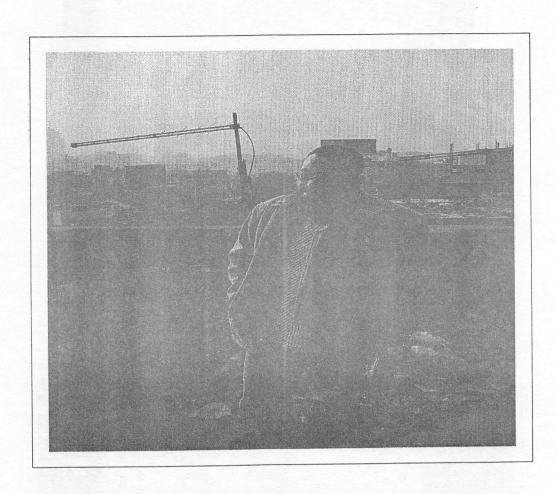

أحد جيران هايم على سطح الفندق الشعبي : هنا عاش الخواجة طارق

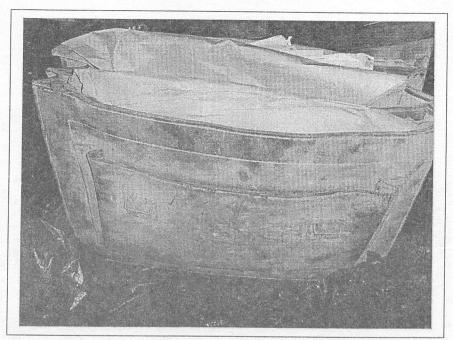

حقيبة الخواجة طارق "لماذا لم تسلم إلى إبنه أو إلى السلطات المصرية "

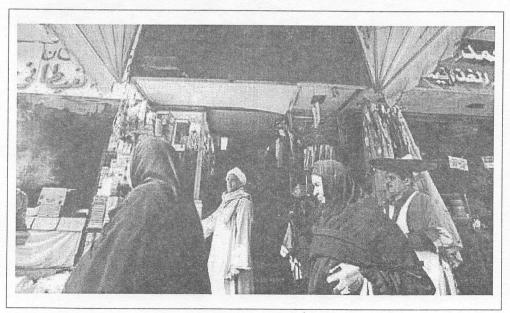

سوق شعبي أمام فندق قصر المدينة



صورة شخصية لهايم في مصر من بطاقة تجديد الإقامة



د. روديجر ابن هايم وحامل أسراره



الجنرال إيتان قاد عملية الموساد لإختطاف إخمان و غيره من النازيين ومحاكمتهم في إسرائيل



كنت أحضر الطعام إلى عم طارق



شعار قوات SS السرية التي التحق بها د. هايم

## المراجع

### أولا: الكتب

أدولف هتار

كفاحي، ترجمة: لويس الحاج، ط. ٢ ( بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، ١٩٩٥)

۲) ایلی لاندو وآخرین

الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السرى، ت : غازى السهدى، ط ٥ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٩٠.

٣) عبدالقادر شهيب

الموساد سقوط الأسطورة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٢٠٠٢

٤) عبدالله يسرى

الجاسوس ٣٨٨، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ٢٠٠٨

٥) د. وجيه عبد الصادق عتيق

السياسة الدولية وخفايا العلاقات المصرية الألمانية بالقاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة 1991

الملك فاروق وألمانيا النازية، دار الفكر العربي، القاهرة ٢٠٠٦

### ثانيا: الدوريات

في الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٩

#### ١-صحف و مواقع ألمانية:

- فوكس أون لاين، ٢٠٠٩/٢/٤ .
- نوز نوهیرشتاین، ۹/۲/۵ .
  - تاجستشو، ۲۰۰۹/۸/۱۹ .
    - ديرشبيجل "أعداد مختلفة"
    - Y . . 9/Y/17 ZDF .

#### ٢- صحف أمريكية:

- واشتطن بوست، ١٤/٩/١٤.
  - نيويورك تاعز، ٢٠٠٩/٨١٣ .

### ٣- صحف بريطانية:

- التليجراف "أعداد مختلفة"
  - التاعز "أعداد مختلفة"
- الحارديان "أعداد مختلفة"

### ٤- صحف إسرائيلية:

- هاآرتس، ۲۰۰۷/۷/۸ .
- جيروزاليم بوست، ٢٠٠٨/٧/٧.
- يديعوت احروثوت، ١٤/٤/ ٠ ٢ ، ٥/٤/٩ ، ٢ ، ١٩/٢/١ ، ٢ ، ١٩/٤/٩ ، ٢ ، ١٩/٤/٩ ، ٢ ، ١٩/٤/٩ ، ٢ ، ١٩/٤/٩

## الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة                                              |
| 4      | الفصل الأول<br>ميلاده ارتبط بكارثة                 |
| 10     | الفصل الثاني<br>على طريق هتلر                      |
| **     | الفصل الثالث<br>من المستشفيات إلى معسكرات الاعتقال |
| 79     | الفصل الرابع<br>النازيون في مصر                    |
| ٤٣     | الفصل الخامس<br>لغز الخواجة طارق                   |
| 00     | الفصل السادس<br>وفاة نازى فى مصر                   |
| ٦٣     | الفصل السابع<br>حقيبة الأسرار                      |
| 44     | الفصل الثامن<br>هایم یبرئ هثلر                     |

| الصفحة    | الموضوع                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| <b>YY</b> | الفصل التاسع<br>مطاردة بعد الموت                      |
| ٨٥        | الفصل العاشر<br>عملية الفرصة الأخيرة                  |
| 1.4       | الفصل الحادي عشر<br>رسالة تخويف                       |
| 1.9       | الفصل الثاني عشر<br>هايم في وثائق المخابرات الأمريكية |
| 117       | الفصل الثالث عشر<br>الخديعة                           |
| 144       | الفصل الرابع عشر<br>التحليل النفسى لأربيرت هايم       |
| ١٣١       | الفصل الخامس عشر<br>السؤال الصدمة                     |
| 184       | ملحق الوثائق                                          |
| 160       | ملحق الصحف                                            |
| 109       | ملحق الصور                                            |
| 149       | المراجع                                               |

### عن المؤلف

### محمد ثروت

- کاتب وصحفی
- عمل بالعديد من الصحف المصرية والعربية والدولية آخرها جريدة القدس العربي اللندنية.
- عمل نائباً لرئيس تحرير الموقع العربي لإذاعة هولندا الدولية.
- قام بالعدید من الدراسات و الأبحاث فی التاریخ السیاسی و كتب العدید من السیر الذاتیة للمشاهیر فی الفكر و السیاسة و منها:
- سيرة الرئيس الراحل محمد نجيب أول رئيس لمصر
   والتى تحولت إلى فيلم سينمائى كتب لـــه الــسيناريو
   والحوار
- سیرة الدکتور أشرف مروان عـن مکتبـة مـدبولی ۲۰۰۸
  - ملوك في المنفى (ورثة العروش حول العالم)
    - سيرة الزعيم التونسى الحبيب بورقيبة.
- يعمل حالياً رئيس قسم الشئون الدولية في صحيفة اليوم السابع المصرية المستقلة.

للتواصل مع المؤلف m.tharwat@youm7.com